

عبداللهإمام

المنظلة المنظ

صلاح نصريتذكر: الثورة - المخابرات - النكسة صلاح نصر يتذكر الثورة - المخابرات - النكسة طبعة كاملة ١٩٩٩ رقم الإيداع. ١٩٢١/٩٨

حقوق الطبع محفوطة

## دار الخيــّال

يحظر نقل أو اقتناس أى جزء من هذا المطبوع إلا بعد الرحوع إلى الدار

تصميم الغلاف محمد الصباغ جرافيك محمد كامل مطاوع خطوط الغلاف. لمعى فهيم كمبيوتر دار جهاد ت ٣٥٦٤٧٨٣

تليك الطناعة والنسر 7 & 10 شارع السلام أرص اللواء المهندسين تليمون • 3251043 - 3251043



صلاح نصر مع جمال عبدالناصر في زيارة سرية لأحدى الول الأفريقية سنة ١٩٦٠

## البداية الختلفة

علي غير العادة في مثل هذه الكتب السياسية سوف تكون بداية هذا الكتاب مختلفة وسوف يكون الاحتفاء أولا - ورغم أهمية المذكرات - بالصورة فهذه الصفحات تضم ألبوماً من الصور النادرة .. هي خير سجل لواحد من أبرز رجالات هذا الوطن في فترة مجيدة من عمر مصر وثورتها .. الرجل هو صلاح نصر. وهذا الألبوم الخاص مهدى لدار الخيال من المهندس محمد صلاح نصر .. ونحن إذ نشكر له هذا الفضل في إثراء هذا الكتاب .. فنحن نوجه الدعوة أيضا من أجل تكوين أرشيف وطني مصور، يضم كل ما أمكن تصويره عن الحياة والأشخاص في هذا الوطن.

فالحياة تخلد إذا ما سلجنا أهم ما فيها من أحداث وأشخاص. دار الخيال



مع زملائه أمام المتحف الإسلامي



مع مجموعة من الأصدقاء



فى رحلة مع المدرسة



في حصة النشاط



مع محمد فتوح باشا مدير الكلية الحربية والطالب سعيد شرابى



في الكلية الحربية سنة ١٩٣٨



يقرأ في مصحف يحتفظ به دائما







داخل المدرسة المسكرية في لندن





على الباخرة اثناء العودة من لندن

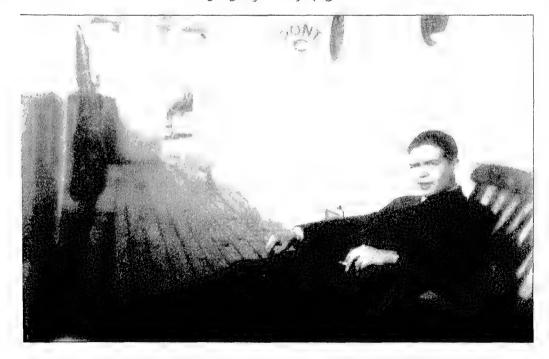

بعد التخرج يدير مناورة



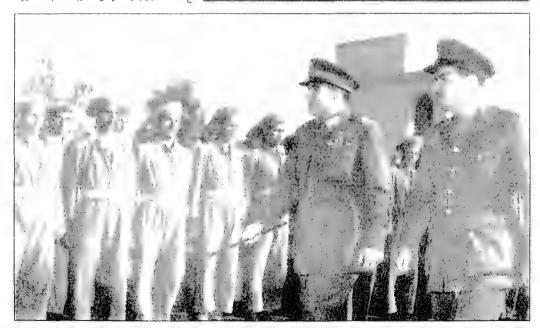



يمارس التصوير في رحلة بحرية



عبدالناصر وصلاح نصر في استقبال الرئيس تيتو

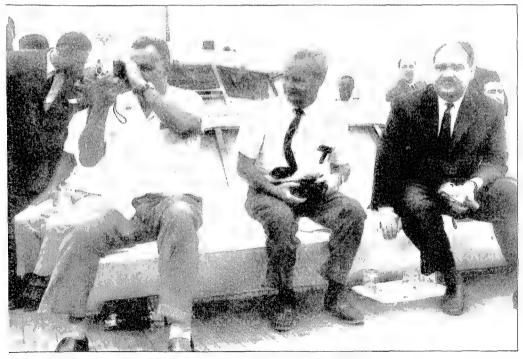

عبدالناصر يمارس هواية التصوير في رحلة بحرية

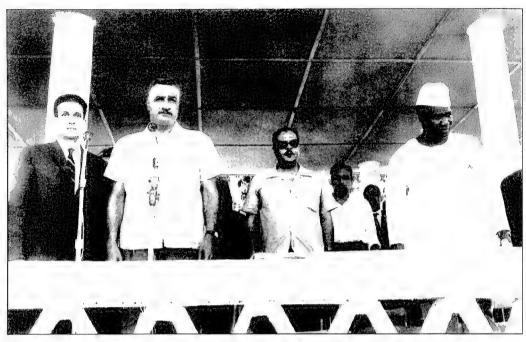

صلاح نصر مع عبد الناصر في غرب أفريقيا



يمارس هواية التصوير في روما

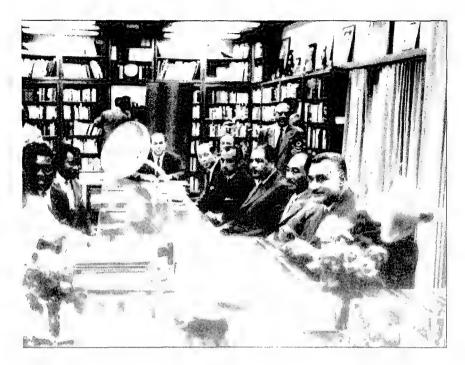

غانا سبتمبر ١٩٦٥



مالی سبتمبر ۱۹۲۵

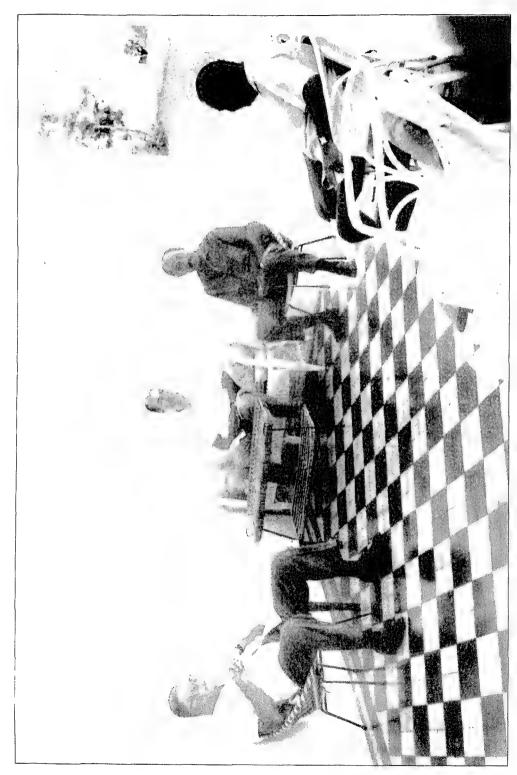

عبدالناصر وزكريا محيى الدين وأنور السادات وصلاح نصر في صورة نادرة. (تتزانيا سبتمبر ١٩٢٦)

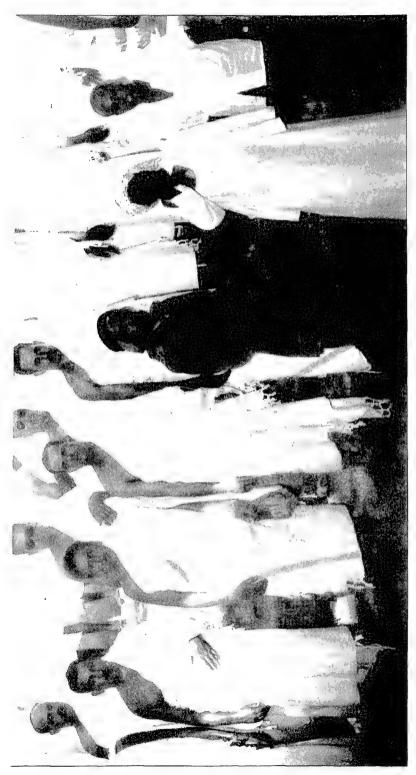

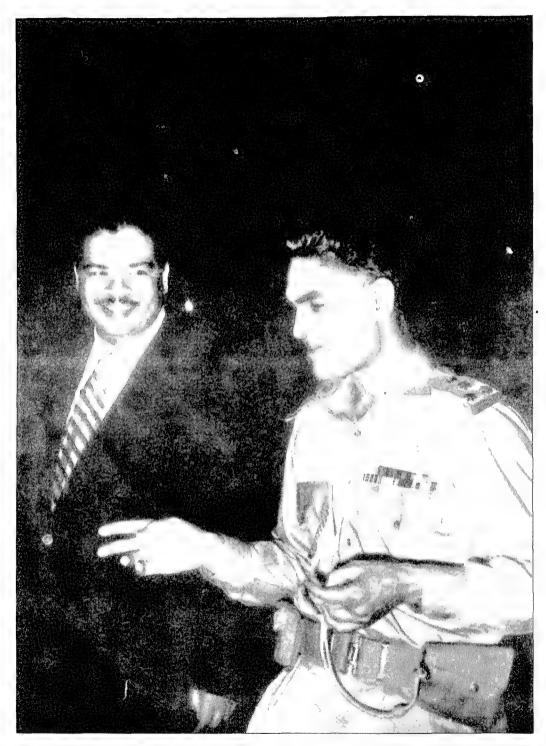

صلاح نصر مع الرئيس العراقي الأسبق عبدالكريم قاسم





زيارة للاتحاد السوفيتي ١٩٥٨



صلاة الجمعة في إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق

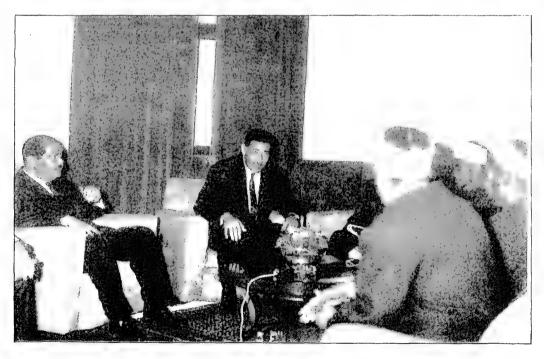

مع شيوخ الأزهر في باكستان

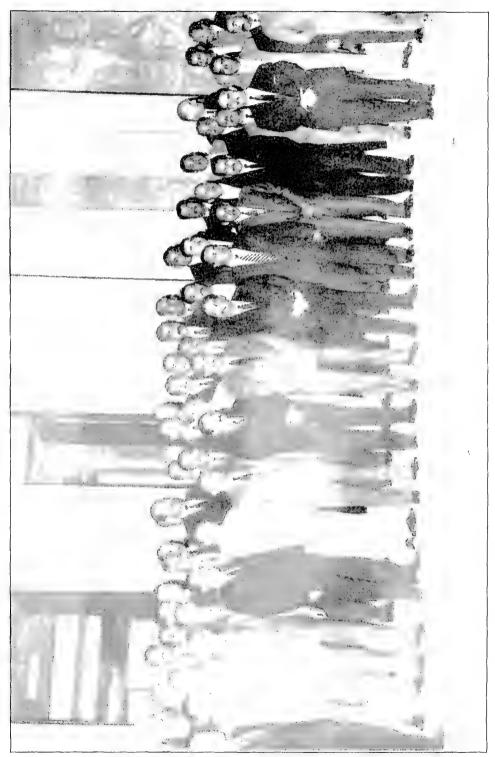

الأحقال بير الخريلين (١٠٢٢)

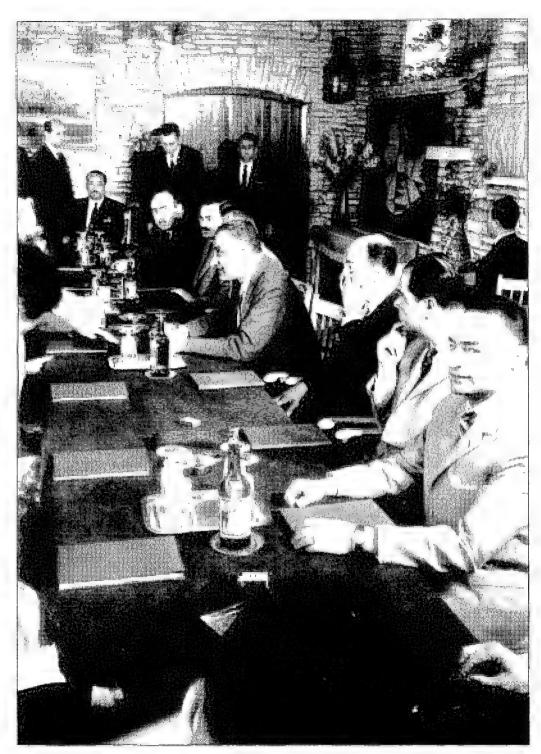

في الجزائر سنة ١٩٦٣



بن بيلا مازال في الحكم



بومدين اصبح رئيسا

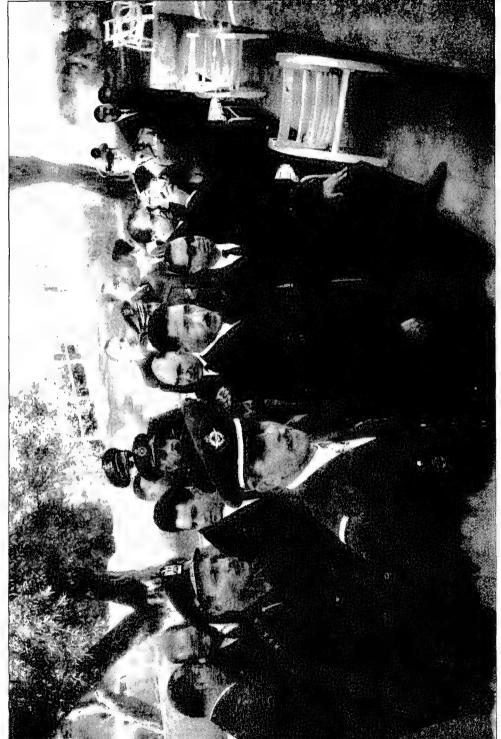

المغرب ستة ١٩٦٤



في زيارة لتنزانيا



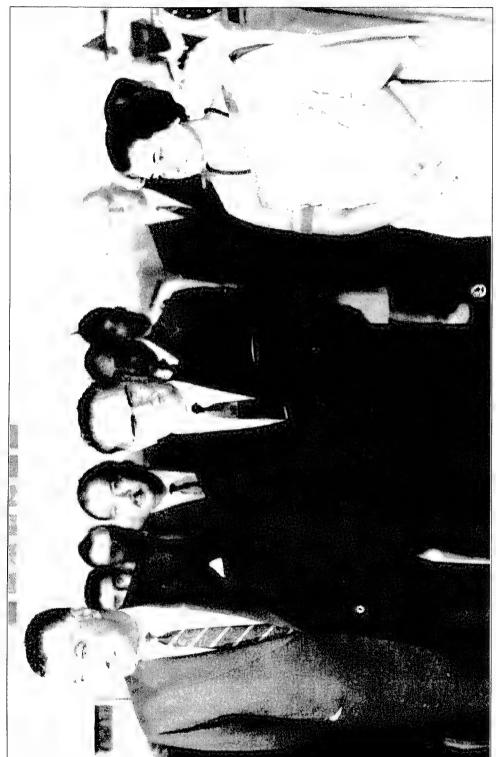

انديرا غاندي وتيتو وعبدالناصر وفي الخلف صلاح نصر

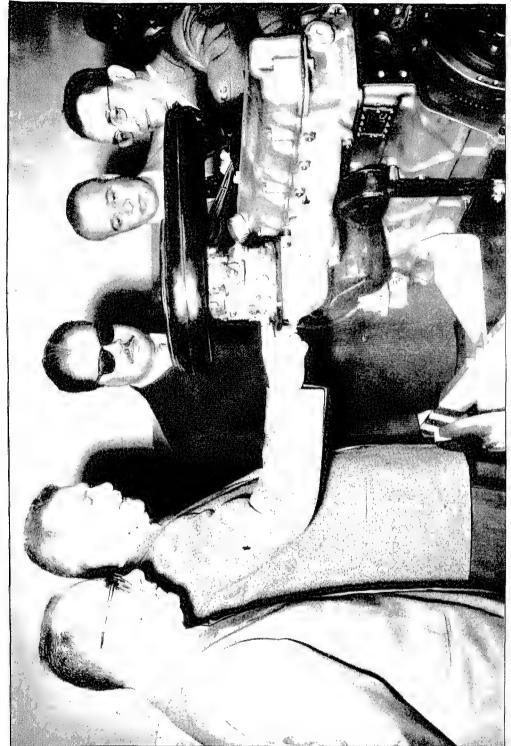

في زيارة لاحد الصائع الإيطالية

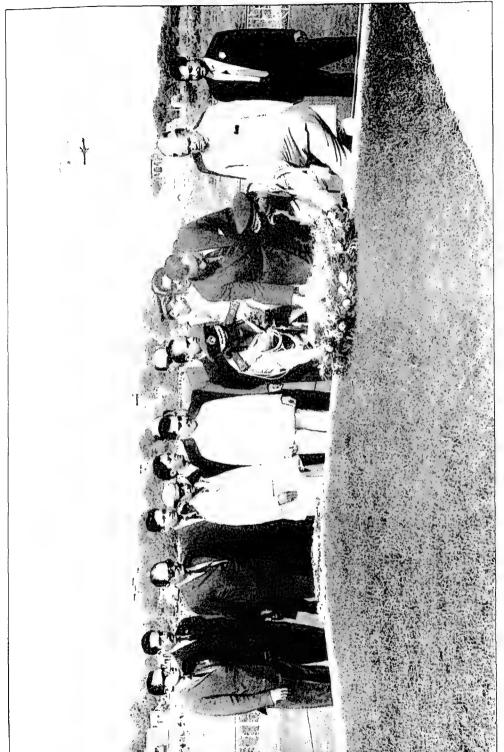

الكايل من الرهور تحية إلى روح عائدي

دعم حركات التحرر في افريقيا

الهند أطول زيارات عبدالناصر للخارج

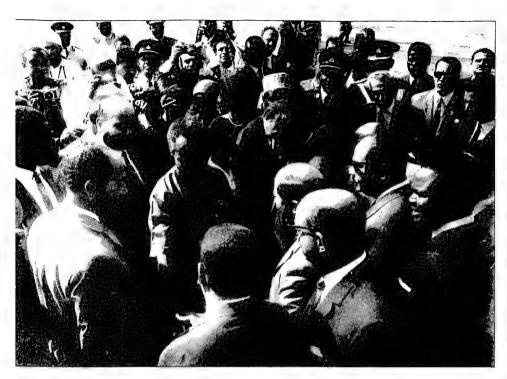

تنزانيا ايضا



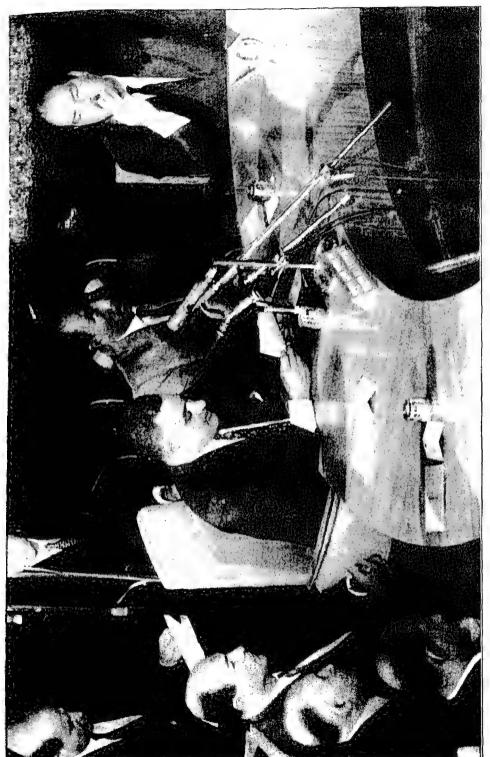

كل أجهزة الدولة معا قبل يونبو ١٩٢٧

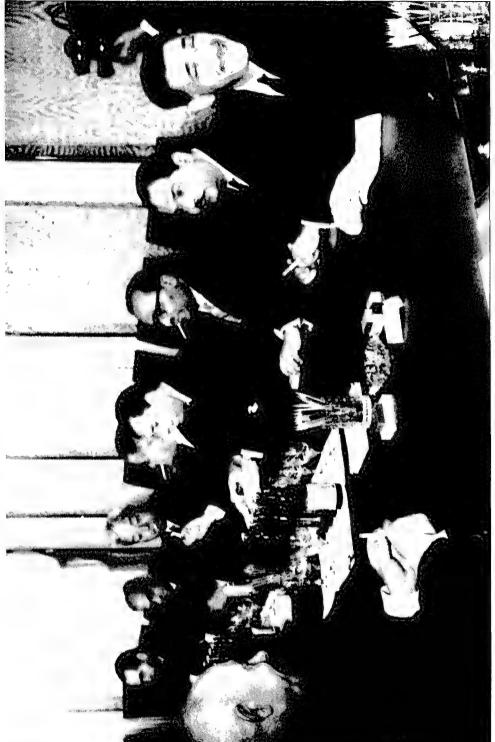

في الأنَّحاد السوفيتي سنة ١٩٦٦

ملاح نصریتذکر:
النگورة
النگورة
النگورة
النگورات

عبد الله إمام

مطبوعات دار الخيّال

#### هذا الكتاب

فتح صلاح نصر قلبه.. وتكلم بصراحة.. وكان هذا الحوار الطويل الذى امتد لساعات زادت على الستين.. تذكر خلالها كل شيء. وهذا الكتاب، هو محصلة هذا الحوار الطويل مع الرجل الذى رأس جهاز المخابرات العامة المصرى، في أخطر سنوات ثورة يوليو... وكان مخزن أسرار مصر طوال عشر سنوات.

والحقيقة أنه ليس لى فضل في إخراج هذا الكتاب إلى النور.

فقد سعيت إلى صلاح نصر ذات يوم، لأجرى معه حوارا صحفيا طويلا، أعده للنشر في الصحافة المصرية .. وأمضيت معه وقتا أقنعته بضرورة أن يتكلم.. ووافق أخيراً. ولم أطرح سؤالا واحدا لم يجب عنه.. فقط .. كانت له أربعة تحفظات

أولا: أنه لا يريد أن يخوض في مسائل شخصية.. لأشخاص أحياء ، أوغير أحياء «فتلك قاعدة وطدت نفسي عليها، ولكل إنسان حياته الشخصية. وهو حر فيها ما لم تنعكس على عمله بشكل مباشر».

ثانيا: أن هناك عددا من المسائل، يرى أن من المصلحة العامة عدم كشفها الآن على الأقل.

ثالثا: أنسه يوكد دائما.. أنه أمين ومخلص ووفي لثورة يوليو ١٩٥٢.. ومبادئها.

رابعا: أنه يطلب عند النشر أن ينشر رأيه كاملا .. دون أن يحذف منه شيء .

ولقد كنت صادقا معه.. فقررت أن أنشر الحوار في هذا الكتاب كما هو.. كاملا.. بكل أسئلته.. بنصوص إجاباته كاملة .. وبوثائقه الحقيقية.

وهذا الكتاب يغطى وجهة نظر صلاح نصر في كل القضايا المطروحة في الشارع العربي عامة، والشارع المصرى خاصة. وفيه أيضا مايرضي أنصار الثورة، وما قد

يستغله خصومها، ولكنها الحقيقة - من وجهة نظره - كما أملاها، وراجعها، أحد المسئولين الكبار في تلك الفترة.

والحقيقة لم تعد ملكا لأحد.. إلا للجماهير .. وللتاريخ.

وهذه الورقة في سجل تاريخ ثورة يوليو تعرض لجوانب عديدة من وجهة نظر صلاح نصر الخاصة.. فهو يحدثنا عن المخابرات المصرية، التي نسب إليها في الداخل أعمال الإرهاب والتعذيب.. وأصبحت تمثل زائر الفجر الكريه في نظر المواطن المصرى.

ولكن ما هى حقيقة دور المخابرات، هذا ما يكشفه بالوقائع الثابتة . وبالأسماء والوثائق.. وينقلنا إلى جانب آخر من أعمال مخابرات «مصر الثورة» التى قادت كثيرا من حركات التحرر فى العالم العربى، والأفريقى، وكانت «مخابرات صلاح نصر» إذا جاز هذا التعبير ـ وكان يكرهه ولا يوافق عليه ـ لها الدور البارز تأييدا لحركات التحرر.. دفعا للثورة .. حصارا لإسرائيل خارج حدودها . وزرعا للعيون المصرية فى قلبها.

ويضع صلاح نصر يدنا من خلال هذا الحوار على عدد من القضايا التى لعبت فيها مخابرات مصر دورا مجيدا حفاظا على أمن الدولة، وأسرارها..

فالمخابرات المصرية هي التي كشفت عديما من قضايا التجسس . والتجسس هو قتل للوطن والمواطن.. إنه تسريب لأسرار الدولة إلى عدو شرس يدمر من خلالها.. كل شيء.. بالمدفع.. وبالسياسة وبالاقتصاد..!!

وليست قصة ضبط الصحفى مصطفى أمين متلبسا بتهمة التجسس لصالح العدو – هى أخطر وأهم قضايا التجسس التى اكتشفتها المخابرات، وإن كانت أشهرها .. فقد استطاع مصطفى أمين أن يحيطها بضباب كثيف من الحديث حول التعذيب، حتى يخفى الجريمة الأساسية.. التى تكشفها وثيقة هامة، مأخوذة من ملف قضيته، هذه الوثيقة هى الخطاب الطويل الذى أرسله إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

ويتعرض الحوار لقضايا هامة شغلت المواطنين حول مسائل متعددة . منها مثلا قسم السموم بالمخابرات الذي يقول الحوار بصراحة أنه كان موجودا، ويتحدث حتى عن الأساتذة «الدكاترة» الذين عملوا به أو أشرفوا عليه. . ويشرح الهدف من إنشاء هذا القسم

ويتعرض الحوار أيضا إلى استخدام الجنس في أعمال المخابرات. والدوافع التى أدت إليه.. والفنانات اللاتى تعاون مع المخابرات، وما هى الأعمال التى قمن بها.. وفي جزء كبير وهام من الحوار يتحدث رئيس جهاز المخابرات المصرية الأسبق عن عدد من المؤامرات المتى تعرضت لها الثورة. وينزيح الستار لأول مرة عن حقيقتها أبعادها، وأهدافها، والأجهزة التى اكتشفتها والأشخاص الذين اتهموا فيها.

وفى نفس الوقت يجيب صلاح نصر عن أسئلتى حول علاقة المخابرات بأجهزة الدولة، بالسلطة التشريعية والتنفيذية، وبالصحافة.

ويشرح أبعاد عمل المخابرات فى مصر، أثناء رئاسته لها.. مقارنا بينها وبين مخابرات دول أخرى.

ويتعرض بالتفصيل لنشاط مخابرات عدونا الأساسي إسرائيل.

وعلى ذلك فإن هناك عدة حقائق أردت أن أؤكدها من خلال هذا الحوار الطويل.

أولا: عندما سعيت إلى صلاح نصر كانت القضية بالنسبة لى وبالدرجة الأولى هى قضية ثورة يوليو، التى لا يختلف منصف على أنها غيرت وجه الحياة فى مصر، وامتد تأثيرها إلى مناطق عديدة من آسيا وأفريقيا

ثانيا: أن معظم ما ينشر عن الثورة من الجوانب التي تعرض لها الحوار يقوم عليه أشخاص غير محايدين فبعضهم موتور.. وبعضهم أضير . وبعضهم قد يغير موقفه ورأيه بين لحظة وأخرى. وفي مواجهة هذه الهجمة الشرسة لابد أن توضع أمام القارئ كل وجهات النظر كاملة أمينة

ثالثا: أننى كصحفى من واجبى أن أنقل إلى القراء المعلومات التى يمكننى الحا عليها.. لتكون أمامهم واضحة سهلة تيسر عليهم المعرفة وتهديهم وسط هذا الف الكثيف المصطنع.

رابعا: أن الحوار كله . في النهاية يعكس قضايا سياسية - خلال عشر سنواد عمر ثورة يوليو - حتى وإن بدا للبعض من أول وهلة أن الكتاب في أجزاء منه عن السياسة.

خامسا: أن صلاح نصر بموقعه الذى شغله عشر سنوات يمكن أن يوضح من الصور، التى تعمد البعض أن تكون مهزوزة آمام الرأى العام تشكيكا متعم منجزات ثورة.. وفي بنيان أمة .. في وقت نحتاج فيه إلى مزيد من البناء ، والتطل الأمام بثقة.. وأن تكون نظرتنا للماضى مشوبة بالتقدير. والتصحيح.. فذلك حي من تاريخ أمتنا العربية .. وليس من مصلحة عربى واحد أن يشوه هذا التاء ولكن المصلحة كلها أن نقوم ما شاب التجربة من اعوجاج ونرشد كثي التصرفات، وننطلق بها لتحقيق أهداف أمتنا العربية في ظل متغيرات عالمية لا تكون موضع الاعتبار.

سادسا: أننا يجب أن ننظر إلى الصورة في إطارها الصحيح. فلا نفصل زمانها ولامكانها، ولا الملابسات حولها.. فذلك - باليقين - يقودنا إلى موضوعية للأمور.

سابعا: أن جيلا شابا أصبح الآن حائرا.. بين ما يقرأ ويسمع.. ويشاهد ويعي وفقد الثقة في كل شيء... حتى في أمانة القلم .. وعلينا بالحقيقة وحدها.. بج المتعددة أن نعيد إليه إيمانه بكل القيم النبيلة والشريفة.

وهذا الكتاب محاولة على هذا الطريق.

إنه يعرض وجهة نظر صلاح نصر كاملة، ولقد كنت فقط مجرد أمين في ته الرأى، كما أراد أن يضعه أمام القراء.

تلك وثيقة من صلاح نصر . للتاريخ .. وهي وثيقة هامة .. لأنها تمثل الرأى ال

#### عبدالله

### 1

الشحورة

\*\* فى أول جلسة لى مع صلاح نصر قلت له: المعلومات التى لدى عنك قليلة.. إنها سطور معدودة حصلت عليها من أرشيف مؤسستنا الصحفية.. فأنت من مواليد أكتوبر ١٩٢٠ فى قرية سنتماى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عينت رئيسا للمخابرات العامة المصرية سنة١٩٥٧. وعقب النكسة، صدر الحكم عليك بالسجن، ثم أفرج عنك فى عام ١٩٧٤، وأريد أن تكون بداية هذا الحوار الطويل بيننا أن أعرف معلومات موسعة عنىك أنت متزوج.. ولديك أولاد وبنات، بعضهم متزوجون ولكن ما يهمنى بالدرجة الأولى، أن أقف منك على علاقتك بثورة يوليو، تلك فى تصورى بداية طيبة.. لأنها فى نفس الوقت، تضع أمام القارئ ، جزءا من المتاريخ أعتقد أنه من المهم أن يعرفه.. فليكن سؤالى الأول إذن \_ وعلى هذا الأساس \_ عن علاقتك بتنظيم الضباط الأحرار الذى قام بالمتورة ما هى بداية معرفتك بالتنظيم وكيف انضممت إليه .؟

- البداية - كانت فى الكلية الحربية فى اليوم الأول لالتحاقى بالكلية التقيت بزميلى فى الدفعة صلاح سالم.. وشاءت الظروف أن يسشرف الطالب عبد الحكيم عامر - الذى كان يسبقنا بعام - على جزء من الجماعة التى يرأسها الأومباشى طالب عز الدين ذوالفقار . وكان من بين الطلبة الذين يشرف عليهم عبد الحكيم ، صلاح سالم ، وسعيد عبد السلام الدفراوى . وأنا . توطدت بينا علاقات وثيقة . أصبحنا أصدقاء .. صداقة استمرت حتى التخرج . أنا . وعبد الحكيم . وصلاح .

فى أواخر سنة ١٩٤٨. أثناء الحرب كنت فى فلسطين أقوم بتدريب ضباط المشاة فى مدرسة المشاة بمدينتى رفح.. وخان يونس.. وهناك التقيت بصديقى عبد الحكيم عامر وكانت جلسات طويلة، وحوارات متشعبة وامتدت إلى السياسة. وما يسود البلاد من فساد. وصل إلى الجيش بل إلى قيادته.. لم تكن لهذه الأحاديث أية علاقة بتنظيم الضباط الأحرار . وعندما عدت إلى القاهرة، كنت فى وحدتى.. مدرسة المشاة بألماظة . أقوم بتدريس تكتيكات المشاة للضباط.. ذات يوم فى أوائل ١٩٤٩ فوجئت

بصديقى عبد الحكيم عامر ، وصلاح سالم، يحضران إلى بيتى فى حدائق القبة. وك سبب النزيارة أن عبد الحكيم يريد أن أعيره سيارتى الخاصة «الفيات» لمدة يوم اثنين .

وأحسست أنه يريد السيارة لأمر ما . فأخذنا نتبادل الحديث.. حتى أفهمنى سينقل بها أسلحة قادمة من العريش للفدائيين . وامتد الحديث بيننا طويلا وخلا الحديث عرض على أن أنضم إلى تنظيم الضباط الأحرار وسألته من هو رئيه التنظيم .. وتردد طويلا، قبل أن يخبرنى بأنه جمال عبد الناصر فقلت : إننى لا أعر معرفة وثيقة . وخرجا بعد أن أصبحت عضوا في الضباط الأحرار..

\* ومتى كان لقاؤك الأول بجمال عبد الناصر؟

- فى منتصف عام ١٩٤٩ كنت أحضر فرقة تأهيل لامتحان أركان حرب سلاح المشاة . وكان من بين المدرسين فيها جمال عبد الناصر.. وكنت قبل ذلك أصدرت بالاشتراك مع الزميل كمال الحناوى كتابا اسمه «المشرق الأوسط فى مهالرياح».. وقررت كلية أركان الحرب الكتاب كمرجع من مراجع امتحان مادة الشر الأوسط، التي يمتحن فيها الطلاب قبل التحاقهم بالكلية.

وبعد إحدى المحاضرات سأل عنى جمال عبد الناصر .. وذهبت إليه قال لى عاوز أقعد معاك شوية.. علشان أناقش معاك الكتاب . وذهبنا معا إلسى منزلى . وهذا اللقاء كان مناسبة ليتعرف كل منا على الآخر . وعرفت منه، أنه يعلم كل دار بينى ، وبين عبد الحكيم عامر وصلاح سالم في لقائهما معى في منزلى.. بعد ذل بقليل – وعلى وجه التحديد في ٧ أكتوبر ١٩٤٩ – غادرت البلاد ضمن بعثة دراس إلى مدرسة المشاة الإنجليزية بقرية «وود منستر» بعد أن دخلت مسابقة لهذه البعة وكان ترتيبي فيها الأول.. وقبل سفرى التقيت بعبد الناصر، في منزل عبد الحك بالعباسية ..

خلال مدة البعثة ، التى عدت منها فى فبرايىر ١٩٥٠ . وكانت بيننا مراسلات ، وعندما عدت بعد انتهاء البعثة التحقت بكلية أركان حرب .. واستمرت علاقاتى قوية بعبد الناصر، وعبد الحكيم وصلاح سالم .

تخرجت من كلية أركان حرب في أغسطس عام ١٩٥١.. وكنت أقوم بتوزيع بعض منشورات تنظيم الضباط الأحرار وأتشاور معهم في أسماء الضباط الذين يمكن تجنيدهم.

فى سبتمبر ١٩٥٠ كان عبد الحكيم عامر أركان حرب سلاح المشاة .. أخبرنى أن التنظيم قد عنى بأمر تعيينى فى الكتيبة ١٣ مشاة التى كانت متمركزة حينئذ فى منطقة أبو عجيلة، والتي ستنقل بعد شهرين إلى العريش، وأنه هو نفسه سينقل إلى الفرقة الرابعة فى رفح، وأصدر لى تعليمات بأننى سأنضم لخلية رئيسية مقرها العريش. وكانت الخلية تتكون من عبد الحكيم عامر، وصلاح سالم اللذين كانا يعملان فى الفرقة الرابعة فى رفح، ويوسف صديق وكان قائد كتيبة مدافع ماكينة بالعريش. وعبد المنعم عبد الرءوف وكان قائد كتيبة مشاة.. وقائد الطيران بالعريش جمال سالم، وقائد سرية بالكتيبة ١٢ وهو صلاح إبراهيم سعدة، والطيار بهجت.

كانت اجمتماعاتنا تعقد في منزل يوسف صديق بجوار محطة العريش.. ولقد سُهلت الالتقاءات بعد أن انتقلت الكتيبة ١٣ من «أبو عجيلة» إلى العريش في نوفمبر ١٩٥١.. وكنت أعمل أركان حرب للعمليات والتدريب..

\*\* ومن الطريف أنه التحق بالكتيبة حديثا ملازم ثان، قدم من القاهرة، منقولا من المخابرات الحربية.. هو البكباشي كامل نور الدين وكان من عادته أن يذهب يوميا إلى محطة العريش، يسأل عن خطابات خاصة يحضرها مندوب له من القاهرة يصل في القطار .. ولمح سيارتي الجيب بجوار منزل يوسف صديق . فأخذ يراقب تحركاتي حتى تبين له أنني أتردد على منزل يوسف صديق، فسألني في أحد الأيام .. ماذا تفعل في منزل يوسف صديق. ألا تعرف أنه شيوعي؟.

وأخبرته أن «يوسف».. صديق قديم .. وأبلغت زملائي في التنظيم بما حدث فاتخذنا إجراءات أمن شديدة حتى لا يعرف أحد شيئا عن اجتماعاتنا..

طلب منى التنظيم أن أجند أكبر عدد ممكن من ضباط الكتيبة ١٣.. وكانت مشكلة عسيرة.. ولم أستطع أن أجند من بين الثلاثين ضابطا الذين تضمهم الكتيبة أكثر من ثلاثة ضباط، فاتحتهم في الأمر .. فانضموا فورا، كان اليوزباشي عمر محمود على، هو أول من ضممته للتنظيم، وقد استجاب فورا، ثم الملازم أول سعيد حليم ، وكان صلاح سعدة عضو التنظيم القديم، قد نقل حديثا إلى الكتيبة في العريش.. وأبلغنى التنظيم بذلك.. وأصبح واحدا منا.

لم يستمر عدد أعضاء التنظيم صغيراً لفترة طويلة. فقد جاء الغيث بوصول دفعة من الضباط المستجدين إلى الكتيبة، وهم الملازمون ثانى، محمد كامل ، عبد الحى نهاد منير، السيد عفيفى، مصطفى أبو القاسم.

وضعت عينى عليهم .. وجدتهم يمتلئون حماسا ، ووطنية . كان اهتمامى بهم زائدا . دفعنى حماسهم إلى مفاتحتهم في أمر التنظيم، فوافقوا جميعا . وأصبحوا أعضاء في الضباط الأحرار خلال شهر واحد.

\* اثناء قيام الثورة. في ٢٣ يوليو .. أين كنت؟

- فى الأسبوع الأول من يوليو ١٩٥٢ انتقلت إلى القاهرة ، استعدادا للتحرك إلى السودان لنقوم بغيار الكتيبة التى كانت موجودة هناك كالنظام فى ذلك الوقت..

عسكرت الكتيبة داخل «قشلاقات » العباسية ... وبدأت في تسليم أسلحتها ، فمن المعتاد ألا يتحرك الجنود إلى السودان للغيار إلا ببنادقهم فقط..

فى خضم الظروف التى كانت تسود البلاد فى ذلك الوقت، نشط تنظيم الضباط الأحرار، كان من المقدر، أن يستمر التنظيم عاماً أو أكثر حتى يقوم بثورته، ولكن الظروف السياسية كانت مواتية لأن تقوم الثورة.. وكان الاعتماد كبيرا على الكتيبة ١٣ لأنها تضم عددا كبيرا من البضباط الأحرار... دارت اتصالات، ولقاءات.. وكان

من المطلوب أن يتم عمل ما بسرعة، ذلك أن عددا من أسماء الضباط الأحرار، تسربت إلى الملك في الأسبوع الثاني من يوليو، ومن المحتمل أن يتم القبض عليهم.

وكان عبد الحكيم في القاهرة وجاءني مع جمال عبدالناصر في منزلي... وسألاني عما إذا كانت الكتيبة ١٣ مستعدة للقيام بعمل ما .. وأن ضباطها جاهزون..

وقلت أننى أعلم بهؤلاء الرجال، وهم جميعا على استعداد كامل ، ولكن المشكلة التي تواجهنا ، هي أننا نحتاج إلى بعض الأسلحة كذخائر بعد أن سلمنا جزءا كبيرا منها، وأسلحة من مركز تدريب المشاة بالعباسية عن طريق الضباط الأحرار..

اجتمعت بمجموعة الضباط كلهم ، الحماس كان زائداً ، ولكى أطمئن عبد الناصر دعوته أن يرى بنفسه، ويلتقى بالضباط، وأعددت هذا اللقاء فى مكانين حتى لا يجتمع الضباط كلهم فى مكان واحد: أحدهما كان فى بيتى فى حدائق القبة والآخر كان فى بيت الصاغ صلاح سعدة فى منيل الروضة .

ذهبت إلى عملى فى الكتيبة، صباح يوم ٢٢ يوليو . طلبت من اليوزباشى عمر محمود جس نبض ضابط الذخيرة فيها الملازم واصف لطفى حنين ، فاتحه فى الانضمام إلى التنظيم فوافق فورا ... واشترك معنا منذ تلك اللحظة.

كان من المفروض، أن تقوم المثورة ليلمة ٢٢ يوليو، ولكن بعض الإممدادات قد تأخرت. وكانت مهمة الكتيبة ١٣ محددة في عدة نقاط أساسية.

\* سرية مشاة بقيادة الصاغ صلاح إبراهيم سعدة، وتحت قيادته «تروب» دبابات لمحاصرة سلاح الحدود بالقبة، لمنعه من التصدى لحركة الجيش . فقد كان السلاح تحت قيادة اللواء حسين سرى عامر الوثيق الصلة بالملك.

\* سرية مشاة بقيادة اليوزباشي عمر محمود على، وعليها واجب محاصرة المبنى، واعتقال كل من بداخله من القادة، وبجانب السرية قامت سرية يوسف صديق للمعاونة في هذه العملية وشاءت الظروف أن يجتمع قادة الجيش في هذا المبنى للقيام بعمل ما لضرب الثورة بعد أن تسربت معلومات عنها في تلك الليلة وقد سهل ذلك اعتقال هؤلاء القادة.

وكادت تحدث معركة بين هاتين المجموعتين ، إذ وصل يوسف صديق قبل الموعد المحدد لساعة الصفر، وحينما وصل عمر محمود بجنوده، اعتقد أنها قوة معادية لأنه لم يكن يعلم بها، وأمر جنوده «بالتعمير» استعدادا لإطلاق الرصاص ولكن الذى أنقذ الموقف ظهور عبد الحكيم عامر الذى كان يعرفه عمر محمود على فنادى عليه وانتهى الأمر.

 « فصيلة بقيادة اليوزباشي جمال القاضي - وواجبها الاستيلاء على الإذاعة.

وباقى الضباط يقومون بوحدات صغيرة لسد مخارج القشلاقات في العباسية، لمنع أية قوة تتحرك للتصدي.

وأود أن أذكر هنا، أن بعض الضباط قد انضموا إلى الكتيبة، منهم من كان فى التنظيم مثل جمال حماد، وجمال القاضى.. ومنهم من ليس له علاقة بالتنظيم.. ومنهم من ليس له علاقة بالتنظيم. ومنهم من انضم للتنظيم صباح ليلة الثورة، مثل قائد الكتيبة ١٣ الفعلى القائمقام أحمد شوقى ، الذي ضمه عبد الناصر وعبد الحكيم، بعد أن علما أنه عرف بالثورة، وكان عبد الناصر وعبد الحكيم، يخشيان أن يقوم بتبليغ قريبه اللواء طلعت، قائد البوليس السياسى، فعينا له جمال حماد، وجمال القاضى حارسين يلازمانه فى كل تحركاته.

فى الاجتماع الأخير، فى عصر ليلة الشورة.. كان هناك اجتماع فى منزلى، لوضع اللمسات الأخيرة للخطة التى ستنفذ بعد ساعات.. وقد حضر هذا الاجتماع جمال عبد الناصر.

وبينما كان الضباط يجلسون فى الصالون، دق جرس الباب، ونهضت لأفتخ، وكانت مفاجأة مذهلة لى أن أجد أمامى القائمقام أحمد شوقى .. وفكرت سريعا أن أدخل معه غرفة المكتب، ولكن عبد الحكيم عامر أنقذ الموقف.. فقد رأيته يصعد على السلم خلفه، وهو يبتسم ففهمت أنه ضم القائمقام شوقى إلى التنظيم.

وبعد الاجتماع، تحرك عبد الناصر وعامر إلى منزل الصاغ صلاح سعدة في المنيل، حيث كان ينتظرهما باقى ضباط الكتيبة.. وفي الساعة التاسعة مساء توجهت بملابسي

العسكرية إلى مقر الكتيبة فى سيارة زكريا محيى الدين، ومعى طبنجتى الأميرية وتجمع شمل الضباط.. وجاء القائمقام أحمد شوقى. ثم استقل سيارة جيب بصحبة جمال القاضى وغادر الكتيبة، وهو يقول لى أمام حمدى عبيد:

- أنت ضابط أركان حرب، ودى شغلتك وعليك تحريك القوات..

قمت بتحريك القوات حسب الخطة، وشاء العلى القدير أن تسير العملية بمنتهى السهولة، واليسر.

وتوجهت فى اليوم التالى إلى مبنى القيادة، وقابلت جمال عبد الناصر وضباط مجلس الثورة، وكان أغلبهم يعرفنى، وطلب منى عبدالناصر أن أتسلم قيادة الكتيبة وأصبحت مسئولا عنها.

وفى يوم ٢٤ يوليو مساء صدرت لى التعليمات، بالاستعداد للتحرك إلى مدينة الإسكندرية بكتيبتى، بعد أن وضع تحت قيادتها مجموعات من المدفعية، والمدرعات.. وكانت التعليمات قد صدرت إلى عبد المنعم عبد الرءوف أن يتولى قيادة مجموعة مماثلة.. وعين القائمقام أحمد شوقى قائدا للمجموعتين، وتحركنا إلى الإسكندرية صباح يوم ٢٥ يوليو.. على طول الطريق الصحراوى كان المسافرون يهتفون. وكأنهم يحسون بما سيحدث..

عسكرنا في استاد الإسكندرية.. افترشنا الأرض، نمنا فوقها. حتى الصباح، تحركت بمجموعتي إلى قصر المنتزه وحاصرته من الخارج. كان من المعتقد أن الملك فاروق يختفي فيه .. وأنه سيرحل من ناحية البحر.

توجه عبد المنعم عبد الرءوف بمجموعته إلى قصر رأس التين وكان الملك قد انتقل إليه ليلا.. وحدث أن أطلقت بعض الأعيرة النارية من حرس قصر رأس التين. حول قصر المنتزه . فاتخذت قواتى مواقعها . . شاهدت رجال الحرس الملكى يستعدون لإطلاق النار من أعلى السور على القوات . . توجهت إلى الباب الرئيسى لملقصر ، وقابلت ضابط الحرس المسئول . . وكان برتبة يوزباشى . أقنعته بأنه لا داعى لإطلاق النار . . فنحن مسلحون . وقواتنا تضم دبابات ، ومدافع . . وستكون النتيجة خاسرة بالنسبة لجنود الحرس ، فضلا على أن الثورة حركة شعبية ضد فساد الحكم .

وفوجئت بأن الضابط غير موقفه على الفور، وأمر جنوده بالعودة، وكأنه يريد أن يقول لى : إننا كنا ننتظر هذا اليوم.. طلبت أن يجمع السلاح من الجنود فوافق، وجمعه ووضعه في السلاحليك.. ولم تحدث أية اشتباكات، حتى تنازل فاروق عن العرش ورحل عن البلاد.

فى ظهر ذلك الميوم. وقواتى تحاصر القصر، اتصل بى المرحوم جمال سالم وأخبرني أن اللواء عبد الله النجومى كبير المياوران ، سيحضر ليأخذ بعض متعلقات فاروق، طلب منى ألا نتعرض له وأن أتركه يخرج بما يريد

وسمحنا له بدخول القصر، والخروج منه بما يريده.

كانت الكتيبة ١٣ هي كتيبة التحرير، كمسا وصفها جمال عبد الناصر، ومحمد نجيب في خطاباتهم .. وبقيت قائدا لها سنة كاملة حتى ٢٣ يوليو ١٩٥٣ حينما عين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة.. وكان قبل ذلك مديرا لكستب القائد العام محمد نجيب، وطلب منى أن أقوم بعمله السابق. كمدير لكتب القائد العام.

وظللت في هذا الموقع حتى ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٦..

\* لقد مررنا على سنة حاسمة في الثورة، حافلة بالأحداث هي سنة ١٩٥٤. فأين كان موقعك من هذه الأحداث..؟؟

- الحقيقة أن الخلاف بين محمد نجيب، ومجلس الثورة بدأ في وقت مبكر.. وكانت الصورة لدى الضباط الأحرار، من خلال مجلس التورة أن محمد نجيب يريد أن يستأثر بالسلطات كلها وحده. ووقف محمد نجيب في جانب. والمجلس كله في جانب آخر.. وبدأ خالد محيى الدين يميل إلى نجيب، كان خالد يشرف على مخابرات سلاح المدرعات، بالإضافة إلى موقعه كعضو مجلس ثورة، وكان حسين الشافعي عضو مجلس الثورة قائدا لسلاح المدرعات، وكان خالد محيى الدين يتمتع بشعبية في السلاح.. وارتفعت شعارات الديمقراطية، والحرية

وفى رأيى أنها كانت مجرد تكتيكات من الشيوعيين استخدموا فيها محمد نجيب كأداة مرحلية.. واعتصم ضباط المدرعات فى ثكناتهم، وعقدوا اجتماعا عاما. وتوجه إليهم عبد الناصر، فطلبوا منه حل مجلس الثورة، وعودة أعضائه إلى الثكنات، وتعيين قائد عام بالأقدمية، لأن عبد الحكيم كان برتبة صاغ ورقى إلى رتبة اللواء، كما طلبوا عودة الحياة النيابية، ولم ينجح عبد الناصر فى إقناعهم بعكس ذلك، وعاد بعد إخفاقه، ثم ذهبت ومعى بعض الضباط الأحرار إلى مكان الاجتماع، محاولين تهدئة الفتنة، والوصول إلى حل سلمى، ولكن كان إصرار بعض الضباط عنيفا، ولم يتقبلوا أية مناقشة، بل إن بعضهم ردد أقوالا جارحة على الملأ تمس بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة.

وعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا في مبنى القيادة العامة بكوبري القبة، والتف حول المجلس مئات من الضباط، لايريدون أن يعود الجيش إلى ثكناته، وقبل منتصف الليل بقليل خرج صلاح سالم. من الاجتماع، وأبلغ الضباط قرار المجلس بالعودة إلى الثكنات، وقال أنه سيبلغ القرار فورا إلى محمد حماد مدير الإذاعة.

قرر المجلس تسليم السلطة إلى محمد نجيب كرئيس للجمهورية، وخالد محيى الدين كرئيس للحكومة ، وأرسل خالد وعباس رضوان لعرض الأمر على نجيب.. فوافق.

ودخلت قاعة الاجتماع. .وجدت عددا من الأعضاء يبكون وفي حالة غير طبيعية، خطب عبد الناصر في الضباط المتجمهرين، وأخبرهم بأن القرار لارجعة فيه لمصلحة اللاد.

فكرت واتخذت قرارا تلقائيا سريعا، حتى أنقذ البلاد من الفتنة فاتصلت بالقائمقام محمد السيد عبد الرحمن قائد الكتيبة ١٣ التي كانت مسئولة عن شئون الطيران، في مكتب القائد العام، وطلبت منه أن يخرج طلعة طيران فوق المدرعات، واتصلت بالبكباشي أبو اليسر الأنصاري أركان حرب المدفعية، وطلبت منه تحريك مجموعة من المدافع المضادة للدبابات..

كان تفكيرا سريعا ، فالدبابة التى تخرج إلى الشارع تكون أشبه بالأسد الهائيج ولكنها إذا ما ضربت فإنها لاتستطيع التحرك، وتسد الطريق على ما بعدها من الدبابات.

سمع أعضاء المجلس أزيز الطائرات فوق مبنى المدرعات المواجه لمبنى القيادة بشارع الخليفة المأمون.. وتغير الموقف.

حدثت مشادة بينى وبين عبد الحكيم، عندما علم بأننى حركت هذه القوات، وخلع رتبه، وألقاها على الأرض أمام أعضاء المجلس وهو يقول لى «تعال إنت اعمل قائد عام».

فرددت عليه، بأننا الآن أمام مسئولية تاريخية، ولسنا أمام من الذي يقود.

سأل جمال سالم عن الطائرات، وعندما علم أننى أمرت بخروجها ، عاد السرور إلى وجهه، استدعى خالد محيى الدين، وأخبر عبد الحكيم بأنه إذا لم يخرج الضباط المتمردون، من مبنى المدرعات فسندك المبنى...

خرج الضباط، وسلموا أنفسهم، وتوجه البكباشي عبد المحسن أبو النور قائد الحرس الجمهوري، إلى بيت الرئيس السابق محمد نجيب. في حلمية النيتون وجمع الحرس. وسلموا أسلحتهم.. وعاد بأفراده إلى الثكنات.. صحب كمال رفعت محمد نجيب إلى الصعيد حيث حددت إقامته..

هذا هو ملخص سريع للجانب العسكرى من أزمة مارس ١٩٥٤، وهو سرد سريع دون التعرض للخلافات داخل المجلس وتفاصيلها وأسبابها، وكذلك دون التعرض للدور الدى قامست به هيشة التحرير في هذه الأحداث فقد كتب عنها الكثير.

\*\* نعود إذن إلى قصة ارتباطك بالمخابرات كيف بدأت العمل فيها.. ولماذا أنت بالذات . وهل جهاز المخابرات جديد، وليد، أقامته الثورة، ولم يكن هناك من قبل جهاز للمخابرات. ؟

- جهاز المخابرات العامة جديد نعم .. لم يكن موجودا قبل الثورة لا.. لعلك لاحظت طوال حديثي أننى ذكرت اسم المخابرات الحربية، أكثر من مرة أثناء حديثي

عن تنظيم الضباط الأحرار قبل بداية الـثورة. فقد كان في مصر قبل الشورة جهاز للمخابرات الحربية ، يقوم بدور المخابرات العسكرية ، بالإضافة إلى جزء من أعمال المخابرات العامة، وكان يقوم بالجزء الآخر قبل الثورة البوليس السياسي، التابع لوزارة الداخلية ، وفي كتير من الدول ليس هناك فاصل بين المخابرات العسكرية والسياسية. إذ تقوم المخابرات العسكرية بهمة المخابرات السياسية. مثل إيطاليا وألمانيا الهتلرية. فيمكن أن تعتبره جديدا بعد الثورة، إذ كان المقصود بذلك هو فصل جهاز المخابرات العامة عن المخابرات الحربية، وهذا ما حدث فعلا ، لقد تولى زكريا محيى الدين رئاسة أول جهاز للمخابرات العامة، بعد إنشائها، وفصلها عن المخابرات الحربية بعد الثورة.

وعلاقتى بالمخابرات بدأت سنة ١٩٥٦، فى ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٦ على وجه التحديد، كنت أعمل مديرا لمكتب القائد العام عبد الحكيم عامر، وذات يوم كنت أجلس مع عبد الحكيم عامر، أنا وعباس رضوان.. وتحدث عبد الحكيم عن أهمية المخابرات بالنسبة للثورة، وأنه لابد أن يعهد بهذا الجهاز إلى شخص أمين موثوق به.

طلب منا بصراحة ووضوح ، أن يتولى أحدنا قيادة هذا الجهاز، ولم نقبل نحن الاثنين، لقد رفضنا سويا.. ولم يجد عرضه قبولا عند كلينا. ومضت أيام قليلة، وإذا بعبد الناصر يطلبنى لأقابله، وكان يقيم فى قصر الطاهرة، فقد كانت بعض الإصلاحات تجرى فى منزله بمنشية البكرى.

ذهبت لمقابلته صباح يوم ٢٣أكتوبر سنة ١٩٥٦، أى قبل العدوان الثلاثى بستة أيام، وأخذنا نتبادل الحديث فى كثير من أمور المدولة، وفى مسائل بعيدة تماما عن موضوع المخابرات.

وفجأة إذا به يقول لى : إنني أريد أن أعينك نائبا لرئيس المخابرات.

كان على صبرى هو رئيس المخابرات، وكان زكريا محيى الدين يشرف عليها، والحقيقة أن تعيين على صبرى كان اسميا فقط، حتى يمنح درجة الوزير، فقد كان مشغولا في عمله كمدير لمكتب عبد الناصر.

وبعد حوار دام أكثر من ساعة قال لى عبد الناصر .

- إننى بحثت فلم أجد سواك يصلح لهذا العمل ، ولم أشأ أن أخبرك بذلك حتى لا يصيبك الغرور... فأنت ستعين نائباً لرئيس المخابرات لفترة وجيزة، لأننى سأعين على صبرى وزيرا للدولة قريبا ، وستتسلم رئاسة الجهاز بعد ذلك.

واختتم كلماته قائلا: هذا تكليف من الثورة .. لرجل من الثورة .. و إلا «نفض» الثورة..

قبلت على منضض، ثم اكتشفت فورا أن الأمركان معدا من قبل، عندما قام عبدالناصر إلى مكتبه وأحضر ورقة عليها قرار جمهورى مكتوب، وهو يقول لى · سأوقع القرار الآن.

ووقع عبد الناصر القرار أمامي

وكان على أن أخلع ملابسى العسكرية وألا أعود إليها مرة ثانية، وأن أذهب إلى المخابرات في اليوم التالى بملابسى المدنية. ولكن ذلك لم يحدث إذ ما لبثت أن عدت لارتداء هذه الملابس العسكرية بعد أيام، أثناء حرب ١٩٥٦، عندما نشبت الحرب، رأيت أن عملى في تلك الفترة لابد أن يكون هناك حيث المعركة، وارتديت ملابسي العسكرية برتبة البكباشي، وذهبت إلى القيادة العامة.. وفعلا أرسلتني إلى الإسماعيلية بعد بدء عمليات الإنزال في بورسعيد، وتحرك القوات البريطانية والفرنسية، على طريق بورسعيد الإسماعيلية..

وبعد الحرب طلب منى عبد الحكيم أن أعود إلى عملى الذى صدر به قرار جمهورى .. وعدت.

خلعت ملابسي العسكرية.. وارتديت ثيابي المدنية. ودخلت جهاز المخابرات على مضض. و بدأت صفحة جديدة مختلفة من حياتي .

## 2

# المضابرات

\*\* انتهينا فى الجزء الأول من هذه المذكرات إلى أنك بدأت صفحة جديدة بذهابك إلى المخابرات كنائب لرئيس الجهاز، لنكمل المسيرة معا.. كيف بدأت العمل فى هذا الجهاز، وما هى الخطوات التى اتبعتها لتنظيمه، وعلى أى الأسس تم هذا التنظيم؟

- بعد العدوان الثلاثى سنة ١٩٥٦ خلعت كسوتى العسكرية إلى الأبد.. ودخلت مبنى المخابرات بخطوات تابتة.. ولكنها مترددة . فالمسئولية كبيرة وضخمة، ومعلوماتى عن المخابرات محدودة.. ومحدودة جدا

كان تكليفا من الثورة لأحد رجالها. وكان على أن أكون فى مستوى المسئولية.. ذهبت إلى المبنى فى شارع محمد سعيد بجوار سارع قصر العينى.. وكان على أن أعرف أولا.. من هم الأفراد الذين سأتعاون معهم، وسيتعاونون معى؟ . ثم ثانيا ما هى المخابرات وكيف تنظم . وكيف تعمل.. وما هى واجباتها واختصاصاتها؟

بالنسبة للجانب الأول.. عن الأفراد، أقلقنى عدم الانسجام والثقة المفقودة بين المجموعات المختلفة.. وهذا مبدأ أساسى يؤثر على كفاءة أى تنظيم.. وكان الجهاز أيضا ضعيفا في الحجم.. فقد كان حديث الولادة بعد فصله عن المخابرات الحربية عام ١٩٥٤

وبالنسبة للجانب الثانى، كان همى الأول أن أحصل على المعرفة فى هذا الميدان الجديد بالنسبة لى .. والمعرفة فيه واسعة لا حدود لها.. لجأت إلى المكتبة الموجودة بالمخابرات ، كان بها كتب عديدة ألفها كتاب الغرب عن المخابرات، والتجسس ومقاومته، وجدت أن أغلبها روايات.. الحقيقة أن هذه الكتب لم تشف غلتى بل إن معظمها أعطت صورة مشوهة عن وظيفة المخابرات.. ولم أستطع من خلال هذه القراءات أن أضع معالم محددة لإنشاء جهاز مخابرات على أسس علمية، كما لم أستطع أيضا، أن أحدد ما المذى يفصل بين المخابرات وأجهزة الأمن الأخرى التى تستخدمها معظم الدول.

ففي كل دولة، تتعدد أجهزة المخابرات والأمن، وتتشابك اختصاصاتها وتتداخل،

وهذا عيب كبير في التنظيم لم تستطع حتى الدول الكبرى أن تتحاشاه ففي أمريكا مثلا هناك المخابرات المركزية الأمريكية، والمباحث الفيدرالية. ومخابرات الدفاع، ومخابرات الجيش، والطيران، والبحرية، ولجنة الطاقة الذرية، وغيرها

وكل هذه تدخل فيما يسمى «مجتمع المخابرات».

وفى الاتحاد السوفيتى - السابق - هناك مكتب أمن الدولة، والمخابرات العسكرية والحدود، وغيرها وكلها تقوم بأعمال متشابكة، وإن كان الحزب الشيوعى يلعب دورا بارزا في تنظيم أمن الدولة.

وفى إيطاليا هناك المخابرات العسكرية، وهى تقوم بجسيع مهام المخابرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتتبع رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية، فإيطاليا ليس لديها مخابرات سياسية منفصلة. وهناك تنظيم «الكاربونارى» وهو تنظيم عسكرى يقوم بأعمال الشرطة المدنية، ويتبع الجيش ويقوم بدور الأمن الداخلى في إيطاليا. وكثيرا ما تتضارب هذه الأجهزة بينها وبين بعضها، فيكون الفشل والإخفاق، المهم أنني استطعت أن أحصل على تنظيمات المخابرات لعديد من الدول وهذا ليس سرا فهو مطبوع - من بينها المخابرات المركزية الأمريكية، والمخابرات السوفيتية والألمانية، ومخابرات «كناريس» الألمانية في عهد هنله، والمخابرات الإيطالية، والفرنسية والبريطانية.

وبعد دراسة امتدت حوالى شهر لهذه التنظيمات ، وصلت إلى شكل عام لتنظيم قد يصلح لنظيم المخابرات التنظيم أقرب إلى تنظيم المخابرات الأمريكية.

وفى ١٢ مايو ١٩٥٧ عينت رئيسا للمخابرات، وكان ذلك بداية لنشاطى الحقيقى في إعادة تنظيم الجهاز وتدعيمه

\*\* قبل أن نتعرض لنشاطك الحقيقي في إعادة تنظيم الجهاز. أقترح أن نقف هنا لنلقى ضوءا على أنشطة المخابرات.

- الواقع أن نشاط المخابرات في أى دولة يشمل بعدين رئيسيين لكى يحقق الاستراتيجية العليا للدولة.

الأول: مايطلق عليها.. المخابرات الهجومية وأعنى هنا أعمال التجسس، بمعناها الواسع. أى الحصول على المعلومات عن الدول الأجنبية سواء بالوسائل العلنية أو السرية، كما يدخل فيها كثير من النساطات غير المشروعة، والتى لايقرها المقانون الدولى، مشل أعمال التآمر والمتخريب والحرب النفسية، والتدخل في شئون الدول الأخرى.

الثانى: مايطلق عليه فى حرفة المخابرات . المخابرات الوقائية وهى تلك النشاطات التى تهدف إلى شل أنشطة منخابرات الخمصم، فى المجالات سالفة الذكر، وقد اصطلح على تسميته مكافحة التجسس

إذن فالحكومات كلها، تستخدم التجسس كإحدى المؤسسات المعترف بها من الدولة، ولكن مراعاة لآداب العلاقات الدبلوماسية، فضلا عن أن الدول لا تستطيع أن تعترف علانية أنها تقوم بأعمال التجسس على بعضها البعض، فقد استبدلت بكلمة أفضل.. هي المخابرات .!

وربما كان اعتراف الولايات المتحدة بحادث طائرة التجسس الأمريكية على الأراضى السوفيتية، يعد أول حادث اعتراف لدولة بأنها قامت بأعمال التجسس على دولة أخرى، وفي عصر الحرب الباردة التي نشأت بين المعسكرين الشرقي والغربي، لم يتوان قطبا المعسكرين عن استخدام كل أساليب المخابرات والتكنولوجيا الحديثة، فنشأت معركة حامية الوطيس، بين أجهزة مخابرات كل منهما، وكانت للمعلومات أهمية كبيرة في الحرب الباردة التي دارت بينهما.

وكان من بين الأساليب التي استخدمها الكرملين:

١- استخدام الأحزاب الشيوعية على مستوى عالمى، ذلك أن معظم هذه الأحزاب الموجودة خارج الكتلة الشيوعية . تستجيب للنظام المرسوم من الحزب الأم فى موسكو، وإن كان هناك عدد محدود يترسم خطى الحزب الشيوعى الصينى.

وأن مؤتمرات الحزب الشيوعي التي تعقد في موسكو، على مر السنين، تعد مجالاً لنشاط المخابرات السوفيتية على مستوى عالمي..

٢ منظمات الجبهة، وذلك باستخدام اتحادات العمال العالمية، وفروعها الكشيرة

بالسيطرة على منظمات العمل في بلاد كثيرة من العالم. وقد يكون مثل هذا النشاط خطيرا في أوقات الأزمات، وقد يصيب اقتصاد البلاد بالشلل. كما تضم منظمات الجبهة، مؤتمر السلام العالمي، وعديدا من منظمات الشباب، والمنظمات النسائية، والمهنية، وهي تحاول أن تجتذب إلى عضويتها الذين لا يتطرق الشك إلى نفوسهم، والذين يتسمون بالسذاجة مستخدمين مواضيع مثل السلام، وحظر استخدام الأسلحة النووية.

وليس معنى ذلك أن كل من يعمل بهذه المنظمات يخدم المخابرات السوفيتية، ولكن ما أعنيه أنها قد تستخدم كمنظمة ساتر تستطيع المخابرات السوفيتية أن تختار من تجندهم من بين أعضائها.

٣- استخدام مؤتمرات الشباب: قام السوفيت بعقد مؤتمرات الشباب على فترات متفاوتة ودعوا إليها شباب العالم شيوعيين وغير شيوعيين، وكانوا يدفعون نفقات الشباب الشيوعي فقط.

كانت هذه المؤتمرات تعقد في بادىء الأمر في المناطق الواقعة خلف الستار الحديدى موسكو، وبرلين، وبراغ. ولكن أصبح المشرفون فيما بعد أكثر جرأة إذ عقدت اجتماعات خارج الستار، كالمؤتمر الذي عقد في فيينا، والآخر الذي عقد في هلسنكي.

ويبدو أن المشرفين وجدوا من خلال همذين المؤتمرين أن الرأى العام في هذه العواصم غير متجاوب لدرجة أنهم فكروا في إعادة النظر في أماكن عقد هذه المؤتمرات.

٤- استخدام موظفى جهاز الأمن السوفيتى فى الخارج، وهؤلاء يستخدمون فى السفارات السوفيتية، وفى البعثات التجارية. ذلك أن جهاز أمن الدولة بجانب وظيفته الخاصة بالمخابرات يستطيع أن يوجه نشاط الحركات المحلية فى دولة من الدول فى مجال البرامج الخاصة لقيام الثورات.. إذ يقوم بتمويل عمليات الحرب المحلية، والجبهات، ويقوم جهاز الأمن محاولا بقدر الإمكان أن يدس الشيوعيين من المتعاطفين معهم لتولى المناصب الحكومية الرئيسية فى الدولة المستهدفة، كما

يحاولون أن ينفذوا إلى بنيان هذه الدولة في مجالى الأمن والقوات المسلحة، وقد نجحوا في ذلك إذ غرسوا رجالهم في لجان الرقابة الخاصة بالحلفاء الستى تكونت بمعظم بلاد أوربا الشرقية في نهاية الحرب العالمية الثانية، عقب انسحاب الألمان مباشرة حيث كان الأعضاء السوفيت في هذه اللجان هم ضباط مخابرات.

- استخدام التشهير.. وإن كان هذا الأسلوب تستخدمه أيضا المخابرات الأمريكية وغيرها من مخابرات الدول الكبرى، وذلك ببث الاتهامات للحكام والمستولين في الدول المستهدفة.. حتى يفقد الشعب ثقته في حكومته

هذه نماذج على سبيل المثال لا الحصر.

فإذا انتقلنا إلى المخابرات المركزية الأمريكية نجد أن الأساليب لاتختلف إلا في الشكل أو الوسيلة . فمنذ قيام الثورة البلشفية، دخلت الولايات المتحدة في معركة نفسية مستمرة مع النظام الجديد مستخدمة الأساليب الآتية:

#### ١\_ الرشوة والتجسس:

فمثلا يمكن أن نرجع بذاكرتنا إلى مؤتمر قناصل الولايات المتحدة الذي عقد في شهر أغسطس سنة ١٩١٨ وخطط للعمل في ثلاثة اتجاهات:

- (أ) إساعة الفرقة في الجيش الأحمر عن طريق الرشوة والتخريب وعرقلة التموينات.
  - (ب) إشعال النار في مخازن الأغذية وأعمال التخريب.
    - (ج) القيام بأعمال التجسس.

#### ٢\_ التشهير:

وهنا بالطبع يكون التشهير ضد النظام السوفيتى، وقد تكونت فعلا لجنة فرعية تحت إشراف السلجنة القضائية بالكونجرس، كانت مهمتها نشر أكاذيب عن روسيا السوفيتية، كانت برئاسة «أوفرمان» متهمين الدولة السوفيتية بأنها مركز تغلغل الشيوعية الدولية في الدول النامية، ويرد الشيوعيون على هذه الفكرة بأنها ليست إلا ستارا ابتدعته الإمبريالية الأمريكية لتخفى وراءه ماتقوم به من نشاط ضد الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى.

#### ٣ - المنظمات الأمريكية شبه الرسمية:

وقد بدأ استخدام هذا الأسلوب بعد الحرب العالمية الثانية، ففي صيف عام ١٩٤٩ تألفت ما تسمى بلجنة أوربا الحرة برئاسة «جرو» وزير الدولة المساعد، وسفير الولايات المتحدة في اليابان سابقا، وكان الجنرال ايزنهاور أحد مؤسسي هذه اللجنة، كما أنشئ ما يسمى باللجنة الأمريكية لتحرير الدول من خطر البلشفية وكان هدف هذه اللجنة استخدام المهاجرين من روسيا ليكونوا أداة طيعة لممارسة التخريب في دول المعسكر الشيوعي

#### ٤ ـ استخدام التجسس والتخريب:

كان تقدير المخابرات الأمريكية في بادئ الأمر أنها تستطيع أن تثير السخط والشغب داخل أى دولة اشتراكية، عن طريق القيام بأعمال التخريب والاستفزاز، ومد الثائرين بكل عون مستطاع، ولكن إخفاق الثورة المجرية سنة ١٩٥٦ وثورة تشيكوسلوفاكيا سنة ١٩٦٨ لقن الأمريكيين درسا بأن تلك السياسة قد أصيبت بخيبة كبيرة، ولذا عمدوا إلى استخدام أسلوب جديد ببث الجواسيس والعملاء داخل دولة الخصم

#### ٥ ـ التجسس الإذاعي والفتي:

وقد استخدم الأمريكيون الأراضى الإيرانية لممارسة هذا النوع من التجسس على الاتحاد السوفيتى، كما استخدمت منشآت الرادار التي كانت بتركيا لرصد السفن في البحر الأسود. وتستجيل رحلات الطائرات، وطلقات الصواريخ في القسم الأوربي من الاتحاد السوفيتي.

وليست هذه هي كل الأساليب، فقد ذكرنا البعيض فقط لنعطى فكرة على أن المخابرات، وأعمال التجسس لاغنى عنها لأية دولة كبيرة أو صغيرة في هذا العصر الذي نعيش فيه.

وهناك نظرية تفرق بين المجتمعات المفتوحة، والمجتمعات المغلقة من وجهة نظر المخابرات ، وفي رأينا أنها فكرة غير مقبولة ودعاية سخيفة، تستحق الدراسة والاجتهاد، فمن المعروف أن الحكومات على مختلف أنواعها، وعقائدها ومذاهبها،

تتخذ جميع الخطوات الضرورية لحفظ أسرار الدولة، وليست الحكومات هى التى تبرر أن مجتمعها المفتوح أو المغلق يملى عليها سياسة معينة، فليس هناك مجتمع عاقل سواء كان مغلقا أو مفتوحا، يستطيع أن يكشف عن أسراره دون أن يناله ضرر بالغ، ولدينا مثل واضح فى دولة كبرى هى الولايات المتحدة، فأسرار أمنها القومى مصونة فى حرز أمين بعيدا لا عن الخصوم فحسب بل وحتى عن دافع الضرائب، ورجال المكومة ومعظم أعضاء الكونجرس، وهم الذين يعتمدون المبالغ لتلك الشئون، ولا يعلمون شيئا عن الأسرار العسكرية الهامة بالولايات المتحدة.

\*\* نعود إلى الحديث عن إعادة تنظيمك لجهاز المخابرات المصرى.. وتدعيمه.. كيف تم ذلك؟

- فى البداية لابد من تحديد الهدف . كان الهدف أمامى واضحا أننا نواجه عدوا شرسا، هو إسرائيل . وقرأت كثيرا.. وكثيرا جدا عن إسرائيل ومؤسساتها السياسية وأجهزة مخابراتها، وتاريخها . وكان هذا مؤشراً لى عن الأخطبوط الذى تمتد فروعه فى قلب الأمة العربية، ولذا كان همى الأول أن أقوم ببناء جهاز مخابرات يقوم على أسس علمية ويستطيع أن يواجه هذه المخابرات الإسرائيلية بقدرتها الرهيبة.

وكان هذا يتطلب تكاليف باهظة، في المال والخبرة والرجال والمعدات، في وقت لم يكن كل ذلك متوافرا

وكانت أم المشاكل هنا هي الخبرة.. فالأفراد والمعدات والمال يمكن تدبيره، ولكن توفير العنصر البشرى الكفء والمدرب هي المشكلة.

فكرت فى السعى إلى بعض الدول الكبرى - شرقية وغربية - التى يمكن ان تعاوننا فى هذا المجال، واستطعت باتصالاتى المباشرة مع رؤساء أجهزة المخابرات فيها أن يقدموا لنا عونا كبيرا، فأخذنا عنهم كثيرا من خبراتهم وطبقنا ما يتناسب منها مع طبيعة مجتمعنا، والاستراتيجية العظمى التى سوف تحققها الدولة.

كنت أخشى أن أرسل بعثات إلى الخارج بأعداد ضخمة فقد قرأت فى بعض الكتب أن أجهزة المخابرات تعد المركز الأول لتغلغل الأجهزة الأجنبية، ولذا قررت ان يقتصر إرسال رجال المخابرات على كبار التخصيات بالجهاز.. وبأعداد قليلة . اثنان أو ثلاثة.. لينقلوا الخبرات ثم يعودون فيلقنونها لرجالنا داخل الجهاز..

استطعنا بمجهودنا الخاص، أن نبحث عن المعدات الفنية التي تمكننا من تحقيق أهدافنا . فالآلمة أصبحت اليوم همي العامل الأول المذي ييسر جميع سبسل الحياة.

الآلة بالنسبة للمخابرات، وسيلة تمكنها من الوصول إلى المعرفة بدلا من الأسلوب البدائي، الذي كان يتبع في الماضي، إذ لم يكن الإنسان يستطيع أن يصل إلى المعلومات إلا إذا اتجه إلى مكانها ثم دخل مكان حفظها.. ثم اطلع عليها..اليوم يمكن للإنسان أن يتبين من الصور التي يلتقطها القمر الصناعي أن يفرق بين الموتوسيكل والدراجة اليوم . المخابرات بدون مساعدات فنية، تساوى صفرا، مهما أنفق عليها من أموال ومهما بلغ ذكاء رجالها.. فالمعركة اليوم هي معركة تكنولوجيا.

مثلا. في الماضى كان تبويب المعلومات التي نحصل عليها من جميع الدول يحتل مساحات ضخمة في مبنى كبير، ولكن العلم الحديث بواسطة الميكروفيلم، والعقل الالكتروني استطاع أن يحتفظ بهذه المعلومات الضخمة في مساحة صغيرة، وأن يستخرج المعلومات المطلوبة، وبعد تبويبها في أقصر وقت محكن ... وكما هو معروف فإن الوقت عامل ذهبي في المخابرات إذ لو ضاع الوقت حتى لو كانت هذه المعلومات قيمة فقدت قيمتها وأصبحت عديمة الفائدة.

لقد تطور العلم الآن وأنتج من المعدات مايستطيع أن يحدد أجهزة إرسال العدو الموجودة في الخارج وأجهزة الإرسال والاتصال للعملاء الموجودة في الداخل، بمنتهى الدقة، ويمكن تتبعها حتى يصل إلى الشقة التي يرسل منها، كما أن التطور التكنولوجي لاستخدام الشفرة قد جعل أصعب الشفرات وأعقدها يمكن حلها في وقت قصير، وليست هنالك شفرة في العالم لايمكن حلها، بل الشفرة الجديدة هي التي تستنفد من الجانب الآخر وقتا طويلا لحلها ومن ثم تصبح المعلومات عديمة القيمة. لأن معلومات المخابرات تفقد قيمتها بمرور الوقت.

فكرت كيف يكون شكل الجهاز.. ما هي المهام المطلوبة منه ماذا نريد من جهاز المخايرات العامة؟

كانت المهمة المحددة لجهاز المخابرات العامة، هي أن يكون نظام مخابرات سياسية

اقتصادية، وكما سبق أن بينا.. فصلت المخابرات الحربية، وأصبحت تتبع القائد العام للقوات المسلحة. وكان هناك أيضا المباحث العامة، التي تتبع وزير الداخلية وواجبها هنا يتصل بالداخل، ويختص بالجماعات والنشاط الحزبي والعمالي، والصحفي والطلابي وغيرها، أي أن نشاطها يتعلق بالداخل، أي الأمن السياسي الداخلي

ومن الطبيعى أن يحتاج جهاز بهذا الشكل - المخابرات العامة - إلى معلومات عن الدول الأجنبية، شأنه فى ذلك شأن أى جهاز مخابرات فى العالم، لكى نضع صاحب القرار السياسى فى الصورة الصحيحة، التى تمكنه من تقدير موقفه السياسى، واتخاذ القرار، وذلك على ضوء تقارير المعلومات وتقديرات المواقف السياسية التى تقدمها المخابرات عن الدول الأجنبية.

وفى التحليل النهائى كان تصورى فى جهاز بهذا الشكل أن تكون له سمات تتشابه مع طبيعة ثلاث مؤسسات:

أولا: أن يكون قريب الشبه بأكاديمية كبرى. فالمخابرات تجمع ، وتدرس وتحلل، ثم تبوب هذه المعلومات لاستخدامها وقت الحاجة أو توزعها أو تحفظها. والأكاديمية وظيفتها البحث، والمخابرات كذلك أيضا وإن اختلف الأسلوب، فالبحث والدراسة في الأكاديمية قد يستغرق سنين، أما في المخابرات فإن عامل الوقت هام لكي تصل المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب.. وهنا يتضح الجهد الذي يقع على اللين يدرسون الموضوعات المختلفة ويحللونها.

ثانيا: أن يكون الجهاز له سمة دار صحفية كبرى فيها المندوبون الذين يجمعون الأخبار. ثم هناك المحررون، وهم أشبه بالمحللين في جهاز المخابرات، ثم التبويب ثم التخطيط ثم التوزيع.. أى النشر للمستهلك وهنا وجه الشبه بين المخابرات والصحافة، فالمندوب هنا يجمع المعلومات عن الدول الخسارجية أو من الدول التي يعهد إليه بها، ثم يسلمها إلى رئاسة المخابرات التي هي بمثابة دار الصحيفة ويتسلمها المحللون للدراسة، ثم يبوبونها ، ويوزعونها على المستهلك.. وهم هنا رجال السياسة

الفرق هنا فقط هو في نوع المعلومات، وفي المستهلك، وأسلوب النشر، المعلومات في المخابرات سرية.. والمعلومات في الصحافة علنية.

ثالثا: أن يكون الجهاز مثل دار أعمال كبيرة منتظمة . فأى مؤسسة أعمال تتطلب تنظيما جيدا وتخطيطا دقيقا، وأفرادا مؤهلين يعتمد عليهم يتمتعون بالقدرة على الخلق والمبادأة ونظام عمل ومتابعة ، ومعرفة لذوق المستهلك.

سأعطى لك مثلا بسيطا يوضح الصورة، نفرض أنه يعد تقريرا عن مشكلة ما، قامت في منطقة ما، ولتكن مثلا مشكلة كشمير بين الهند والباكستان.. في موقف مثل هذا فإن على المخابرات دون أي توجيه من أحد، أن تقدر الموقف، فتقوم بدراسة المشكلة، وأبعادها، وآثارها على الموقف الدولي وموقف مصر من المشكلة والحلول المقترحة أمامها، ورد الفعل لدى كل من الهند وباكستان . الخ . مما يتطلبه رجل السياسة من معلومات

ومثل هذه التقارير لا ترسل فقط لرئيس الجمهورية، بل ترسل إلى عدد كبير ممن يعملون بالسياسة، بعض منهم يكونون على دراية بالمشكلة، ولا يهمهم أكثر من آخر تطورات الأحداث عنها، وهؤلاء قد يعكر مزاجهم التقارير المطولة. وهناك من يعرف جزءا من الصورة ولكنها غير مكتملة أمامه، وهناك من يريدون معرفة أكثر بالخلفية التاريخية لهذه المشكلة. وهكذا.

كيف نوفق بين هؤلاء جميعا.. إذ ليس من المعقول أن نرسل لكل منهم تقريرا بشكل خاص ؟. ويمكن التغلب على ذلك بعمل تقرير يلبى كل هذه الاحتياجات.

إن ما أريد أن أبينه، هو أن تنظيمات المخابرات في جميع أنحاء العالم معروفة وليست سرا. وأن أساليب العمل متوافرة في الكتب والدراسات التي قام بها الكثيرون في كل البلاد.

وهنا نجد أن كل جهاز يختار أساليب معينة للعمل بها، وينبغى أن تكون في سرعة مخابرات الدول الأخرى ، كما ينبغى إخفاء أفراده فقد يتعرضون للموت من عملاء الأعداء اذا ما سافروا للخارج وباشروا نشاطهم أو من عملاء للعدو يرسلهم إلى الداخل.

ويكمن الخطر كله في الحديث عن هذه الأشياء.. وليس معنى ذلك أن يعمل الجهاز دون ضوابط.. ودون رقابة ولكن ما أعنيه هو أنه لاينبغي الخوض في تفاصيل أعمال الأجهزة.. فإذا ما حدثت أخطاء أو انحرافات نجد أن معظم الدول تحرص حماية لأسرارها على تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبرة والمسئولية للتحقيق والتقصى ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تشكل لجان من أعضاء الكونجرس ، ويسأل رئيس مخابراتها أمام الكونجرس، وقد حدث ذلك فعلا مع "آلان دلاس" و"جون ماكون" مديري المخابرات المركزية السابقين ، وفي بعض الدول الأخرى تشكيل لجان قد تتكون من وزير العدل والنائب العام وبعض أعضاء البرلمان ، وبعض الخبراء حتى يصلوا إلى الحقيقة.

\*\* عندما بدأتم تنظيم جهاز المخابرات هل استعنتم بالنازى فى تنظيم هذا الجهاز. ؟؟

- قلت أننا وجدنا أن تنظيم المخابرات على أساس تنظيم مجتمع المخابرات المركزية الأمريكية كان أفضل الأنظمة بصورة عامة وليس تفصيلا، فقد أخذنا أيضا من تنظيم المخابرات المفرنسية، والإيطالية، وبدأنا تنظيم جهاز المخابرات على أساس إيجاد جهاز مخابرات سياسي واقتصادي منفصل عن المخابرات العسكرية، وأجهزة الأمن أسوة بما هو معمول به في الولايات المتحدة، حيث هناك المخابرات المامكرية وهي تماثل المخابرات العامة، ومكتب المباحث الفيدرالي وهو يماثل إلى حد كبير مباحث أمن الدولة لدينا.

وقد كان جهاز مخابرات هتلر الذى يعمل به هو مخابرات عسكرية سياسية اقتصادية تتبع القائد العام للقوات المسلحة النازية، وهو هتلر ، وإذا كان قد حدث كثير من التطوير بإعادة تنظيم الجهاز على امتداد السنوات العشر التي رأسته فيها، فقد كان نتيجة للتطور العلمي والفني في عالم المخابرات وكشف ثغرات وأخطاء في تطبيق النظام الذي وضعناه

لم يكن التنظيم الألماني أبدا مجال أخذ ، فلم نأخذ منه شيئا، ذلك لأنه كان لايتناسب مع ظروفنا .

ولست أفشى سرا إذا قلت أن تنظيم المخابرات العامة منذ بدأ تنظيمه أقرب إلى تنظيمات الدول الديمقراطية، ولم نأخذ شيئا عن الفاشية أو النازية أو الشيوعية فى يوم ما، ويسعدنى لو قامت لجنة الدفاع بمجلس الشعب وزارت جهاز المخابرات العامة كما يحدث فى الدول الكبرى للوقوف على المجهود الجبار الذى قام به الجهاز ، ولتتعرف على تنظيماته، ونشاطاته، وتتيقن بما يخرس كل دعى وكل كاذب، وليس هذا الإجراء بمستحدث، فهو يحدث فى جميع الدول الديمقراطية.

لم يدخل نازى واحد جهاز المخابرات ولم نستعن بأية خبرة نازية طوال مدة رئاستي للجهاز.

والسبب هنا بسيط، وهو أن عقدة الذنب التي كانت مسلطة على كل نازى بعد الحرب العالمية الثانية ، كانت من الممكن أن تسئ إلى علاقاتنا مع ألمانيا الغربية لو حاولنا اللجوء إليهم.

\* النظامين النازي والفاشي؟ النظامين النازي والفاشي؟

- من المعروف أن النازية والفاشية قامتا على أساس حزب عدوانى يرأسه زعيم ملهم، إحداهما ترى سمو الجنس الآرى، وحقه فى سيادة العالم بموجب هذا السمو، وأن باقى الشعوب عبيد.. والآخر يستمد سمو جنسه من عصر الدولة الرومانية، وكل منهما يسعى لغزو العالم واستعباده وكان لابد من وجود جهاز يحقق هذه الأطماع، ويحقق للرعيم أطماعه وتعصبه، ولهد برز نشاط هذه الأجهزة بصورة واضحة خلال الحرب العالمية الثانية، حينما اجتاحت الجيوش الألمانية دول أوربا بصورة ذكرتنا بجحافل جانكيز خان، وقامت هذه المخابرات بأعمال استثنائية مثل التخريب والنهب والاغتيال وأعمال الطابور الخامس بأن أدخلت أشخاصا داخل بعض الدول لبث الشائعات ، واستمالة بعض الخونة لخيانة أوطانهم، للاغتيال والقتل وغير ذلك

إن مخابرات هتلر التى أطلق عليها اسم «مخابرات كنارس» لم تكن الجهاز الوحيد الذى يعمل فى ميدان الأمن، بل كان هناك «الجستابو» وهو بمثابة شرطة سياسية تقوم بأعمال الأمن، وكثيرا ما كانت تتدخل فى أخص الدقائق فى حياة الناس.

وكانت هناك أيضا قوات العاصفة، وهم شباب هتلر الذى يحميه.. وكان هناك أيضا الشرطة العادية.

وكان المصراع يتزايك بين هذه الأجهزة وبخاصة بين «هملر» قائد الجستابو، و«كنارس» قائد المخابرات ، وكانت النهاية الأليمة المحتومة أن اتهم «كنارس» بالتآمر ضد هتلر.. وأعدم.. وضاعت الحقيقة بين هذه الأجهزة المتعددة وكانت الصورة أمام الناس... هي صورة الجستابو، فتحمل «كنارس» أخطاء النظام كله.

ولعل من حقى بعد ذلك أن أسال: هل كان هناك داع أن تستخدم الثورة في مصر مثل هذه الأساليب؟

الاجابة المنطقية هى: لا.. الهدف إذن من المخابرات هو حماية مصرمن المؤامرات الخارجية والداخلية التى كانت ستتعرض لها، كأية ثورة جديدة جاءت بمبادئ وأفكار جديدة قد تضر بقلة فى الداخل، وقد تتعارض مع مصالح الدول التى عاشت لأحقاب طويلة صاحبة الامتياز فى المنطقة

\*\* قد يكون سؤالى ساذجا.. ولكنه فى الواقع يلح على .. منذ أن بدأت أطل على المخابرات من خلال لقاءاتى معك .. فإننى أوجه هذا السؤال إلى نفسى أحيانا . السؤال هو على المخابرات ضرورة.. وألايكن للدولة أن تعيش بدونها.. ثم لماذا تتعرض المخابرات إلى حملات نقد من الكتاب والمفكريين دائما فى كل أنحاء العالم..؟؟

- الحقيقة أن هذا السؤال ليس ساذجا .. ولكن لابد أولا من الإجابة على الشق الثاني من السؤال.

الواقع أنه من الصعب أن نتحدث عن أعمال تتعلق بأجهزة المخابرات دون أن ندلى ببيانات تتعرض إلى ما يمس أمن الدولة، لذلك شاب طبيعة المخابرات بعض التشوه نتيجة للغموض والإبهام الذى يكتنف كلمة المخابرات، وطبيعة العمل الذى تؤديه ، كما نتج سوء فهم نتيجة التنوع الكبير في المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وجمعها.

فإذا كان بعض الكتاب العرب قد انزلقوا في كتاباتهم عن المخابرات في خطأ سوء المعرفة ووصمها بصورة سافرة مهينة، إما عن عدم معرفة ، أو عن سوء قصد، أو نتيجة ضرر لحق بهم من الدولة، فقد سبقهم كتاب من الغرب في هذا المضمار، ولذا ظهرت معظم المؤلفات التي تعرضت للمخابرات في العالم بصورة تحط من كرامتها وهيبتها وجهودها. ولنذكر ما جاء على لسان الملك جون بطل المسرحية التي كتبها وليام شكسبير حيث عبر عن رأيه في المخابرات بعد أن تخلي عنه عملاؤه وجواسيسه بقوله:

- هل كان رجال مخابراتنا سكاري. ؟ هل كانوا نياما ؟

وبهذا القول يكون قد دمغ المخابرات بوصمة ساخرة مضحكة إذا قلنا أن الذين تعرضوا للمخابرات لم يكونوا سيئى النية عامدين لتشويه الصورة منفذين لمخطط الحرب النفسية، بأن يفقد المواطن ثقته فى أجهزته، إذا قلنا ذلك جاز لنا أن نخمن بأن السبب وراء هذا النقد هو عدم الفهم العميق لطبيعة دور المخابرات وما تؤديه من أعمال.

ونعود إلى الشق الأول من سؤالك . والرد على ذلك بسيط للغاية فالدول تعيش اليوم فى عالم أشبه بغابة مليئة بالوحوش . ويبدو عمليا أن قانون الغابة هو الذى يتحكم فى العلاقات الدولية «عش لتأكل أو تؤكل» .

لقد ازدادت الصراعات والخلافات بعد أن سادت المعمورة مذاهب ونظم جديدة، وأيدلوجيات متتابعة، كل منها تجد الخير فيما تدعو إليه وترى الشر كله فيما يعتنقه الآخرون.. كل فريق يحاول أن يدمر الجانب الآخر بلا هوادة ولا رحمة مستغلا في ذلك أرقى ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من أدوات الدمار ووسائل الإبادة

وهكذا أصبحت ضرورة جوهرية لأية دولة عصرية أن تحمى نفسها عن طريق المعرفة. والمخابرات في سبيل تحقيق هذه المعرفة تحوى بين دروب نشاطها عملية ضخمة باهظة التكاليف، نتيجة تلك الحروب التي تشنها أجهزة المخابرات المعادية أو

المنافسة ضد بعضها البعض، حروب ليست ساخنة تستخدم فيها الأسلحة التقليدية ، بل حرب تعتمد على المواهب العقلية والذهنية سواء في وسائل الحصول على المعلومات، أي عن طريق المتجسس أوفيما يسمى في حرفة المخابرات بالمخابرات الوقائية ومقاومة التجسس ..

ونحن في مصر وفي أية دولة عربية عشنا ومانزال نعيش ما ينزيد على نصف قرن من الزمان نواجه عدوا شرسا له أطماع توسعية كما تترصد بنا دول كبرى قاسينا من بعضها الاستعمار لحقبات من الزمان. كل منها تتصارع الآن لفرض نفوذها في المنطقة، محافظة على مصالحها. وعدونا الأول هو إسرائيل. ومن أول المبادئ في أي حرب أن يعد كل جانب نفسه ليكون أقوى وأكثر تقدما من الجانب الآخر في جميع الميادين. وهنا ندخل في معركة المخابرات، أي المعركة بين المخابرات المصرية والمخابرات الإسرائيلية.

\* هنا ينبغى أن نطرح سؤالا طويلا يكون الهدف منه هو الوقوف على قدر من المعلومات عن المخابرات الإسرائيلية أهدافها أغراضها، أعمالها

- الحديث عن المخابرات الإسرائيلية قد يطول كثيرا، ولكنى سأحاول أن أوجزه لك .. فالمخابرات الإسرائيلية لها أهداف وأغراض تفوق قدرة دولة صغيرة مثل إسرائيل.. فهي بمثابة عيون وآذان لها سواء في الداخل أو في الخارج..

وهذه المخابرات جهاز ذو أغراض متعددة، فهو ذراع السلطة السرية التي تستطيع أن تنفذ أي مهمة تسندها لها الحكومة. إنه أكثر من جهاز للمخابرات المضادة..إنه أداة لإثارة الانقلابات لأعمال العنف. من اغتيال وتخريب. للتدخل السرى في شنون الدول الأخرى لاسيما العربية والأفريقية.

وإذا كان هذا الجهاز يقدم خدمات لإسرائيل فى محاولاتها لتنفيذ مخططاتها العدوانية فى الدول العربية. والأفريقية فإنه أيضا سيف مسلط على رقاب العرب فى يد الاستعمار.

ولاتنس فضيحة « لافون» المعروفة باسم الصفقة المخزية. وترجع إلى عام ١٩٥٤

حينما شرع رجال «ش.ب» خدمة الأمن ببعض الأعمال التخريبية ضد عدد من المؤسسات الأمريكية في مصر منها مركز الاستعلامات الأمريكي. وحادث «سينما ريو» بالإسكندرية، وكان الهدف من وراء ذلك الإساءة للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وقد نسبت هذه القضية إلى «بنحاس لافون» الذي كان يتولى منصب وزير الدفاع في الوزارة الإسرائيلية. وقد فشلت العملية وتم القبض على عدد من الذين عهد إليهم بتنفيذها، وحوكموا في القاهرة، ونفذت الأحكام التي صدرت ضدهم.

فالمخابرات الإسرائيلية تستخدم كل السبل لتحقيق أغراضها من قتل وتخريب وتدبير الانقلابات، واستخدام الجنس. والخطف . ولاتنس خطف «ايخمان» النازى من أمريكا اللاتينية ومحاكمته في إسرائيل.

كان نشاط المخابرات الإسرائيلية مركزا أساسا على مصر.. ويثبت ذلك القضايا العديدة المتى كشف عنها وحوكم أعضاء شبكاتها.. كان منها مثلا قضية «موريس جود» الجاسوس الهولندى الدولى المحترف، وشبكته الكبيرة وكان ضمن أهدافها التخريب وعمل اختراق داخل القوات المسلحة..

ومنها مثلا قبضية موظف جروبى الذى كان يعهد إليه بحفلات الرئيس عبد الناصر، وكان مكلفا بوضع السم له أو لزواره من الرؤساء والملوك الذين يريدون التخلص منهم، بناء على أوامر المخابرات الإسرائيلية.

ونشاط المخابرات الإسرائيلية في أفريقيا يحتاج إلى مؤلف ضخم، تجنيدهم لبعض السياسيين في الدول المستقلة حديثا. صراعهم في الحرب الاقتصادية في أفريقيا.

ولنتذكر حينما ساءت العلاقات بين «نكروما» وإنجلترا، فرفضت إنجلترا استيراد محصول الكاكاو، وهو المحصول الرئيسي في غانا فتقدمت إسرائيل فورا واسترت المحصول منه بثمن أكبر مما كانت تعرضه إنجلترا واحتكرت تصنيع الكاكاو حينئذ

إنه من المعروف دائما أن نظام الحكم . وشكل المجتمع، والدراسة الاستراتيجية للدول تنعكس على تنظيم أجهزة المخابرات بها. وهكذا نجد أن سياسة إسرائيل العدوانية، وخلقها في قلب الأمة العربية. وكونها آداة لتحقيق أهداف الاستعمار

بأنواعه، قد انعكس على تنظيم أجهزة المخابرات بها، وجهاز المخابرات الإسرائيلى هو أقرب إلى مجتمع المخابرات الأمريكي، المذي سبق أن تحدثنا عنه، وهو عبارة عن مكتب في إسرائيل يتبع رئيس الوزراء مباشرة ، ويتكون من عدة أجهزة.. فهناك مجلس أمن المدولة، وهو المذي يتولى التوجيه وتخطيط سياسة الأمن الداخلي والخارجي للدولة، ويتكون من مستشارين لرئيس الوزراء ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات السياسية.. وهناك المخابرات السياسية، أو مايطلق عليها «الموساد» التي تتبع رئيس الوزراء، ومهمتها جمع المعلومات عن الدول العربية.. والإشراف على شبكة التجسس بها كما تشرف على الحرب النفسية الخاصة بالدول العربية، ونطاق عملها كله خارج إسرائيل وهنا ينبغي أن نركز على تلك الحرب النفسية المتي تعرضت لها الدول العربية ولاتزال تتعرض لها حتى الآن منذ قيام إسرائيل سنة معرضت لها الدول العربية ولاتزال تتعرض لها حتى الآن منذ قيام إسرائيل سنة

وبالإضافة إلى ذلك هناك هيئة خدمات الأمن «شاباك» وهى المشرفة على هيئات الأمن والمخابرات التى تعمل داخل إسرائيل، وتتبع رئاسة الوزراء مباشرة، ومجال عملها مكافحة الجاسوسية، وتنظيم شئون العرب المقيمين في إسرائيل ومقاومة أعمال الفدائيين العرب

أما المخابرات العسكرية ويطلق عليها «أمان» فتختص بأمن القوات المسلحة، وجمع المعلومات العسكرية عن الدول العربية، أما الشرطة الإسرائيلية فتتبع إداريا وزارة الداخلية ومهمتها حراسة المواني والحدود والمطارات وحماية الأمن العام.. كما يتبع مجلس أمن الدولة إدارة الأبحاث اللرية. ومهمتها حماية المفاعلات الذرية في إسرائيل وتحليل المخابرات العلمية «أي المعلومات العلمية عن الدول الأخرى»..

وهناك خدمات الأمن، وهو الجهاز الرئيسي لأمن إسرائيل في الداخل والخارج. ففي الداخل يتولى أعمال الأمن في النواحي الاقتصادية والسياسية وأعمال الرقابة على البريد واللاسلكي والتليفونات، علاوة على مكافحة الجاسوسية، ولهذا التنظيم عملاء في معظم المنظمات والأحزاب السياسية داخل إسرائيل، ويعمل هذا التنظيم

خدمة حزب الأغلبية أكثر مما يعمل لباقى الأحزاب ولذلك فقد تعرض مرات عديدة لهجوم شديد من الأحزاب المختلفة.

ومهمة هذا الجهاز في الخارج كشف أية مؤامرات ضد إسرائيل وتتبع نشاط المخابرات العربية أو أي نشاط يتصل بها.

وبجانب هذا الخط التجسسى الضخم، هناك جهاز آخر يعمل في خط واحد مع حكومة إسرائيل، وهو جهاز الوكالة اليهودية ويشرف على توجيه المكتب السياسى للوكالة اليهودية السذى تشترك فيه حكومة إسرائيل مع ممثلين للحركة الصهيبونية العالمية، وينقسم جهاز مخابرات الوكالة اليهودية إلى قسمين رئيسين

الأول · هيئة تخليد ضحايا النازى «يادسم» أى اليد والقلب، وقد أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحصر ضحايا النازى والانتقام من أعضاء النازى الذين شاركوا في عمليات الإبادة والتعذيب، ولها مركز في حيفا يسمى مركز الوثائق التاريخية، يقوم بجمع البيانات عن ضحايا النازى من اليهود وهو الذى خطط لعملية خطف « إيخمان» من الأرجنتين.

الثانى: هيئة الخدمة السرية، وتقوم بالتنسيق مع حكومة إسرائيل والمؤسسات اليهودية المنتشرة فى العالم لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية، وتضم معهدا للرواد، وتشرف على معسكرات الشباب اليهود فى العالم. وتقوم بتهجيرهم إلى إسرائيل، كما تشرف على نوادى «المكابى» اليهودية المنتشرة فى جميع انحاء العالم لتجند من بينهم من يصلح للعمليات الخاصة.

ومن هنا يتبين - كما قلنا - قوة هذا الجهاز المضخم والقدرات المادية والفينية والنفوذ الذي يمكنه من تحقيق أهدافه.

وأسلوب إسرائيل في التجسس يقوم على أساس ظروف إسرائيل الاستراتيجية والاجتماعية، ويمكن أن نستخلص السمات التي اتسمت بها هذه الأساليب وأهمها .

العنف الشديد .. بسرعة التخلص من أعدائها الذين لهم تأثير مباشر على كيانها مثل الفدائيين العرب الذين يعملون ضد المؤسسات والمنشآت الإسرائيلية، كما أن هدفه إيهام الرأى العام العربي بصفة خاصة، والعالمي بصفة عامة بقوة

المخابرات الإسرائيلية وإثارة المشاكل والصعاب ضد مخابرات مصر في اختيارها لعملائها الذين يعملون ضد إسرائيل.

ونذكر على سبيل المثال لا الحصر إرسال طرد مجهز بمفجرات «طرفية» أى تنفجر عن طريق اللمس إلى كل من الشهيدين مصطفى حافظ قائد مخابرات غزة سنة ١٩٥٥، وصلاح مصطفى الملحق العسكرى فى الأردن واستشهادهما.. ولانسى ماقامت به إسرائيل سنة ١٩٦٣ إذ أرسلت بعض المتفجرات فى أحد الطرود الواردة إلى أحد مصانعنا الحربية. وقد عاونهم فى ذلك عملاؤهم الذين كانوا يعملون فى مصانع ألمانيا الغربية التى كانت تورد لنا المعدات، وقد استشهد بها بعض المهندسين وجرح آخرون بإصابات بالغة . كما لا يمكن أن ننسى أبدا الخطاب الذى قام بإرساله الجاسوس الإسرائيلى «لوتز» عام ١٩٦٣ إلى الخبير الألماني «بيرز» والذى انفجر فى سكرتيرته وشوه وجهها.

ولاننسى ما قام به «لوتز» أيضا من إرسال بعض الخطابات المتفجرة والتى انفجر بعضها في مكتب بريد المعادى سنة ١٩٦٤ وأصيب رئيس المكتب.

ولم يقف الأمر عند هـذا الحد بل قام أحد عملاء إسرائيل بخطف بعض العلماء الألمان الذين كانوا يعملون مع مصر، ومنهم الخبير الألماني «كروج» الذي اختطفوه في مدينة ميونخ سنة ١٩٦٣.

كما قامت إسرائيل باستخدام المؤسسات التجارية المملوكة لليهود في العالم كمراكز متقدمة لنشاط المخابرات الإسرائيلية ، وهيأ لهم ذلك فرصة صالحة لتجنيد الأفراد الصالحين منهم في المراكز الحساسة بهذه الدول لخدمة أغراضها التجسسية والتآمرية.

٢ - استخدام اليهود ذوى الجنسيات الأخرى ذلك أن إقامة اليهود فى معظم دول العالم، وتمتعهم بجنسياتها وأعمالهم المختلفة سواء كانت تجارية أو حكومية ، حقق للمخابرات الإسرائيلية ضمانات عديدة فهى فضلا عن كسبها ولاء هؤلاء الأفراد، هيأ لها ساترا مناسبا وإمكانيات واسعة للعمل.

- ٣ استخدام الدين في تحقيق مآربهم .. فقد استخدمت المخابرات الاسرائيلية الدين في تحقيق مآرب إسرائيل فكونت الجمعيات الدينية مثل «شهود يبهوه والماسونية» وهي تهدف إلى تمييع العقيدة الدينية التي يؤمن بها الأفراد غير اليهود، ونزع المتعصب ضد الميهودية من الأديان الأخرى، والمدعوة إلى أن المسيحية واليهودية دين واحد، وأن موسى وعيسى أخوان، لقد وصل نفوذهم إلى درجة أن تمكنوا من التأثير على الفاتيكان بإصدار وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح.
- استغلال عقدة الذنب بالنسبة لبعض الألمان .. فقانون التقادم الذى أخذت تلوح به إسرائيل، كسيف مسلط على رقبة كل مسئول فى ألمانيا الغربية لاسكات كل لسان يحاول معارضة السلطات الألمانية فى مسايرتها لجشع إسرائيل ، وكان أقرب مثل لذلك فى عهد «أدينهاور» أن قاموا بشل يده بتقديم مساعده للمحاكمة بتهمة النازية وهذا العامل يوضح كيف استخدمت المخابرات الإسرائيلية عقدة الذنب لدى الشعب الألمانى فى تسخيره للعمل لخدمة الجاسوسية الإسرائيلية فى الدول العربي والمجهود الحربي ..

وأكبر مثل لذلك نجاح المخابرات الإسرائيلية في تجنيد الطالب الألماني «فرد لالدو» تحت تأثير عقدة الذنب واستغلاله، كحامل رسائل بين المخابرات الإسرائيلية، والعميل المزدوج إسماعيل صبرى واللذين قدما للمحاكمة . وحكم عليهما في قضية التجسس.

٥ – استخدام بعض العرب المقيمين في إسرائيل للقيام بأعمال التجسس والاستطلاع على طول خطوط الهدنة والخطوط العسكرية بالإضافة إلى القيام ببعض عمليات التخريب خلف الخطوط العربية أثناء العمليات الحربية. وكذا العمل في تجارة المخدرات ، وتوصيلها إلى بعض المهربين العرب ، والمصريين كمصدر لتمويل المخابرات الإسرائيلية والتخريب النفسي والمعنوى للشعب المصري.

\*\* نعود إلى الحديث الدى قطعناه بهذا العرض السريع والوافى لنشاط مخابرات إسرائيل وأسألك عن عمليات التجسس سؤالا محدداً هو.. التجسس هل هو في الخارج، أم على المواطنين في الداخل..؟

- كما قلت أن المخابرات في نشاطها التجسسي ميدانها خارج حدود البلاد وقدصورت لك مراحل هذه العملية من جمع المعلومات وتحليل... الخ.

كما أوضحت لك الفرق بين التجسس، ومقاومة التجسس، وميدان عمله في الداخل والخارج على حد سواء وهدفه نشاط مخابرات العدو ومتابعة عملائه وجواسيسه في الداخل والخارج. وقد يكون ضمن هؤلاء العملاء مصريون أو عرب فهل مراقبة الجواسيس والعملاء ومتابعة نشاطهم يعد تجسسا على المواطنين، أولئك الذين يخربون وينخرون في كيان وطنهم إنهم لا يستحقون أن يحملوا لقب المواطن المصرى.. ولذا حمل الجواسيس والعملاء على كاهلهم لواء حملة مضللة مزيفة بأن المخابرات تقوم بالتجسس على المواطنين وليس هناك أدل على ذلك من أن الذين يهاجمونني اليوم هم العملاء والمتآمرون.

\*\* إذن فلماذا كانت المخابرات تراقب التليفونات مثلا؟

- عملية المراقبة المعروفة في عرف الأمن ليست مراقبة تليفونية فحسب بل إنها مراقبة كل نشاط العميل، سواء في بريده، أو تحركات أو مقابلات، أو في مكالماته التليفونية .. النخ، وكل هذه توضع في خطة عامة يقوم بها أفراد متخصصون من رجال مكافحة التجسس، وليست العملية ارتجالية أو هوجاء، بل توضع بضوابط معينة وبنظم دقيقة ولها سجلات مدرج بها هذا، ولذا لم يكن هذا الجهاز لمراقبة المواطنين وإنما كان عاملا مساعدا لتتبع النشاط التخابري والتآمري ضد الدولة

ففى مراقبة التليفونات مثلا لا يوضع أى فرد تحت هذه المراقبة لمجرد الشك ولكن نتيجة لدراسة النشاط التآمرى والتجسسى، وإذا ما وضع تحت المراقبة فيدرج ذلك فى دفتر خاص وتسجل الساعة التى وضع فيها ، كما تسجل الساعة التى يرفع فيها، وكل الأشرطة التى ليس لها علاقة بالقضايا تمسح فورا.. والدليل أنه ليس هناك مواطن استخدمت المخابرات العامة هذه الوسيلة ضده لسلوك شخصى أو عام بعيدا عن تآمر أو تخابر

وليست القضية كما صورها البعض للتشهير، لم تكن المخابرات فقط هي التي تقوم بهذه العملية، فجميع الأجهزة تستخدمها حتى بوليس الآداب، ورجال مكافحة

التهريب في العالم كله يستخدمونها، فما بال متابعة الجواسيس والمتآمريان على الوطن.. وما أريد أن أوضحه أن التقدم الكبير في التكنولوجيا وأجهزة المساعدات الفنية قد قلل من قيمة مراقبة التليفونات، فالجاسوس والمتآمر مدرب على عدم الحديث في التليفون. وهو يعرف أنه هدف المخابرات، ولذا أصبحت هذه الوسيلة ليست ذات قيمة كبيرة في كشف القضايا، بل إنها مجرد عامل صغير مساعد قد يكشف خيوطا رفيعة.

\*\*كان الموظفون يخافون من أن تكون أجهزة التسجيل في مكساتبهم.. واستد الخوف حتى إلى الحديث.. كان الناس يخافون التحدث حتى على المقاهى وفى البيوت؟

- هذه أسطورة بثها الخونة، وسأجيب عنها في معادلة حسابية بسيطة، لو قامت المخابرات أو غيرها بهذا العمل لاحتاجت إلى أفراد يكونون جيشا كبيرا، ولاحتاجت إلى معدات لاتكفى عشرات أضعاف ميزانية المخابرات لتغطيتها، بل لو جندت كل مصرى ليقوم بهذه العملية، ما استطاع، فليست العملية بالبساطة التي يروجها الخونة، أو أولئك الذين يرددون ماتبثه إذاعة اسرائيل لإظهار أنفسهم علماء ببواطن الأمور، فتجهيز غرفة واحدة للتصنت على من فيها ولتكن مساحتها ٤ أمتار في ٤ أمتار تحتاج إلى معدات وأفراد يتكلفون آلافا من الجنيهات، فهل توجه هذه إلى المواطنين أم إلى عشرات قضايا المتجسس التي اكتشفتها المخابرات في عهدى والتي بلغ بعض العملاء في إحدى هذه القضايا ثلاثين عميلا مثل قضية اليونانيين الذين كانوا يتجسسون لحساب إسرائيل.

لقد نشأ التشويش، والاضطراب، وهذه القصص الأسطورية نتيجة المغموض الذي يكتنف أعمال الأمن بصفة عامة، وعدم معرفة الشعب بطبيعة الأجهزة التي تعمل في هذا المجال واختصاصاتها، وقد ذكرت كثيرا أنه كان هناك مايزيد على أصابع اليدين من أجهزة الأمن حمل عبد الناصر أخطاءها على المخابرات العامة، وعلى صلاح نصر لخصومة سياسية . على أنتي أود أن أؤكد لك أن الصدفة تلعب دورا كبيرا في اكتشاف كتير من الأنشطة المخربة.

\*\* لماذا انفصلت المخابرات الحربية عن المخابرات العامة صحيح أن ذلك حدث سنة ١٩٥٤ . . ولكن، ما هي الدوافع التي أدت إلى ذلك؟

- كما أوضحت كان الغرض من إنشاء المخابرات العامة سنة ١٩٥٤ هو انشاء جهاز مخابرات سياسية واقتصادية، ولم تكن هذه موجودة من قبل، وذلك اسوة باللول المتقدمة في العالم، وكان أن انفصلت المخابرات الحربية، وتبعت القيادة العامة للقوات المسلحة، وهنا وضع حد فاصل بين الاختصاصين، فالمخابرات السياسية والاقتصادية مهمتها هي التنبؤ بالأحداث، ودق ناقوس الخطر في الوقت المناسب والمكان المناسب، وتقديم التقديرات السياسية والاقتصادية التي تعاون واضع القرار السياسي في وضع قرار سليم، وهنا تعتمد المخابرات السياسية على العنصر التأملي والتقديري، وليس على عنصر الحساب أي الجمع والطرح. وهو ما يحدث في المخابرات العسكرية، فواجب المخابرات العسكرية أو ما يسمونها مخابرات القتال، هو جمع المعلومات العسكرية وجداول البناء الحربي للعدو وخططه الحربية وجداول تنظيم القوات المسلحة التي يطلق عليها تنظيم القوات للمعركة التي بدورها تشمل المعلومات عن أماكن الوحدات البرية الجوية والبحرية وبيانات بأسماء الضباط، ورتبهم، والشارات الميزة للوحدات، كما تشمل تفصيلات عن تطورات التسليح والأسلحة المختلفة وتوزيع القوات المسلحة ومعدائها وتاريخ حياة الضباط. الخ.

هذه المعلومات بلا ريب تتطلب عملية حسابية ضخمة، وإذا أخطأ الحساب هنا تكون الكارثة . بعكس المخابرات السياسية لأنها تقوم على أساس العنصر التأملي التقديري المبنى على أساس المعلومات الوفيرة، وطرق الاختيار العديدة المفتوحة، أمام واضع القرار ليتخذ أنسبها، وهكذا تقوم المخابرات الحربية في هذا المجال \_ أي مجال المعلومات \_ بعمل التقدير العسكري، ويدخل هذا المتقدير ضمن التقدير السياسي أو الاستراتيجي الذي تقوم به المخابرات السياسية أو تقديرات رجال السياسة. وهي هنا لها مصادرها التي تأتي لها بهذه المعلومات.

ولقد عمد بعض العملاء إلى استغلال عدم معرفة الشعب باختصاص أجهزة المخابرات، وعدم معرفته أن القوة العسكرية للعدو ليست من واجب المخابرات السياسية... فنشروا أن «مخابرات صلاح نصر» قد ضللت القيادة العسكرية

والسياسية عن قوة العدو الحقيقية قبل حرب ١٩٦٧، ونحن لانرد على هؤلاء ولكننا نخرس كل دعى بالوثائق بأن دور المخابرات العامة في ١٩٦٧ كان مشرفا، وقد أشرت بإيجاز لهذا الدور، وهو أن تقديراتنا السياسية قد عاشت مع الأحداث منذ ١٥ مايو حتى نهاية الحرب يوما بيوم، فتنبأت بالاحداث، ودقت ناقوس الخطر مرات عديدة، وحددت موعد الهجوم بالضبط قبل نشوب الحرب في يوم ٢ يونيو.

\*\* كشف المؤامرات داخسل الجيش ... مهمة من. المخابرات السياسية أم العسكرية؟

- فى الواقع لم يكن هناك منذ قيام الشورة سنة ١٩٥٢ اختصاصات واضحة لمسئولية الأجهزة عن المؤامرات التى قد تقوم فى الجيش أو القوات المسلحة، والحقيقة أن اغلب المؤامرات إن لم أقل كلها - باستثناء واحدة أو أخرى - قد كشفت بطريق الصدفة نتيجة تبليغ أحد أعضائها لعبد الناصر أو لأحد رجال الثورة

وكانت الشورة تعتمد على تأييد القوات المسلحة في بداية الأمر على الضباط الأحرار، ولما خرج معظم الضباط الأحرار من القوات المسلحة بعد اتخاذ مجلس الثورة قرارا بإبعادهم عن الجيش حيث اصطبغوا بالصبغة السياسية، أسندت عملية التأمين لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وبعد إنشاء المخابرات الحربية كان هذا من ضمن اختصاصاتها، ولكن للأسف كانت هناك تنظيمات أخرى بعضها كان يتبع السيد/ سامى شرف، والأخرى تتبع السيد/ شمس بدران مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر، وهكذا بدأ التضارب وبدا وكأن هناك صراعا داخل القوات المسلحة.

وحينما كانت تكتشف مؤامرة كان عبد الناصر هو الذى يحدد الجهة التى تقوم بالتحقيق وتتولى أمورها.. ولم يكن للمخابرات العامة أى رجال داخل القوات المسلحة بل وصل الأمر أنه إذا تصادف واكتشفت المخابرات العامة نشاطا مدنيا أو تخابريا له علاقة بأى فرد من أفراد القوات المسلحة كان عليها أن تبلغ القائد العام للقوات المسلحة قبل أن تتخذ أى إجراء.

\*\* خلال هذا الحوار رددت أكثر من مرة كلمة المخابرات الاقتصادية...فماذا تعنى بالمخابرات الاقتصادية؟

- من المؤكد أن الأقتصاد أصبح يلعب دورا حيويا في بناء أية دولة، وهو أيضا يعد أساسا جوهريا للقوة العسكرية، وفي هذا العصر حيث أصبحت الحرب أكثر شمولا، أصبحت أبسط السلع تدخل في المجهود الحربي، فلم تعد الحرب هي حرب بين قوات متقاتلة فقط، بل أصبح كل فرد في الدولة معرضا لهذه الحرب، حتى ولو كان في الخطوط المدنية، ومن ثم اهتم العالم بالاقتصاد ودراسة قيمته في المجهود الحربي. وتعبئة الدولة الاستراتيجية وهذا لايتأتي إلا عن طريق معرفة الإمكانيات الاقتصادية للعدو وللدول الأخرى الأجنبية

وهنا تدخل عوامل كثيرة محل الدراسة والبحث فالموارد الطبيعية، والمقوى البشرية، والقدرات الصناعية، ووسائل النقل والتجارة والتموين، وإجمالى الإنتاج القومى كل هذه عوامل رئيسية تكون محل البحث والتحليل،

ولنضرب مثلا بسيطا في عمليات التحليل الاقتصادية، فلنفرض أن إحدى الدول ينقصها معدن معين في صناعاتها، فهنا يصبح دور المخابرات الاقتصادية هو إجراء دراسة عن إيجاد سلعة بديلة متوافرة لتساعد في هذه الصناعة كالبلاستيك مثلا، وتقوم بدراسة تحليلية للأسواق العالمية وعلاقات الدولة السياسية بها لاكتشاف هذه السلعة البديلة المتوافرة بعد أن تكون قد تغلبت على كل العوائق التي قد يضعها الخصوم أمام الدولة للحصول عليها، وفي هذه الناحية قد تجرى اتصالات بواسطة رجال المخابرات الاقتصادية في الخارج مع المؤسسات العالمية للمساعدة في توفير السلعة التي يحتاجها الإنتاج.

\*\* من خلال الممارسة هل هناك نماذج لما قامت به المخابرات الاقتصادية في مصر أثناء رئاستكم للجهاز؟

- النماذج كثيرة ولكنى سأكتفى بواحد منها الآن.. في عام ٥٨ كنا نستورد بعض القمح من سوريا، وهو من النوع اللين الذى لايصلح كخبز في مصر، وكان موضع شكاوى متعددة من المواطنين فقامت المخابرات بنشاط لها، واتصلت بشركة مسئولة

عن توزيع القمح في المنطقة، وبجهود نجحت في أن تدخل صفقة قمح استرالي، كانت متجهة إلى إيطاليا وفرغت وتم استبدالها بصفقة القسمح السورى الذى يصلح لعمل المكرونة، وقد تمت هذه الاتفاقيات بعد قيام السفن من استراليا فصدرت التعليمات إليها في عرض البحر، وتم التنفيذ. إن جميع التسهيلات الائتمانية بين إيطاليا وألمانيا الغربية من جانب، ومصر من جانب آخر، كانت جهود المخابرات العامة غير المعروفة وراء هذه العمليات، واستطاعت في بعض العمليات أن تعدل بعض الشروط لمصلحة مصر بعد أن تم التعاقد وهذه قصص طويلة قد أدرجتها بالتفصيل في مذكراتي، وأودعتها سجل التاريخ.

على أنه من النشاطات التى تفخر بها المخابرات العامة، دورها فى الحرب الاقتصادى الاقتصادية فى كثير من دول أفريقيا، التى كانت معرضة للاستعمار الاقتصادى الإسرائيلى، إذ نجحت فى إبعاد هذه الدول اقتصاديا عن إسرائيل، وربطها مع حركة التحرر الأفريقى.

\*\* دعنى هنا أطرح سؤالا أراه هاما. الناس في مصر .. كل الناس أصبحوا ينفرون من كلمة المخابرات.. تلك حقيقة.. ربما كنتم مسئولين عنها بالدرجة الأولى؟

- المسئولية عن ذلك ذات شعب عديدة.. قد نتعرض لها في بعض أجزاء أخرى من هذا الحوار.

هناك الأسباب السياسية التى أدت إلى التشهير بالمخابرات، وهناك الجواسيس والعملاء الذين أشاعوا عن المخابرات أشياء لم تحدث لأنها كانت وراء كشفهم، وهناك أخطاء أجهزة أخرى لصقت بالمخابرات. الناس لاتعرف بالتفصيل الأجهزة المكلفة بحمايتها، لاتعرف منها إلا المخابرات العامة. وفي ذلك مبالغة شديدة.

وفى رأيى أن توعية شعب أى دولة لمعرفة مهام ونشاط الأجهزة المختلفة فى الدولة بما لايسمح بتسرب أسرار عملها أمر حيوى لكى يدرك الشعب مسئولية كل جهاز، ومدى نشاطه فهدف هذه الأجهزة كلها حماية الوطن، والمواطن شريك فى هذه الحماية، فمثلا لو عرف ما قد يدمره جاسوس أو عميل نتيجة تسليم قصاصة من الورق إلى مخابرات دولة معادية. قد تؤدى لقتل آلاف من إخوته فى الحرب أو قد

تدمر اقتصاده لكانت عينا كل مواطن مفتوحة على كل جاسوس وعميل، ويمكن بذلك أن يلعب دورا كبيرا ويحمل عبئا ضخما عن كاهل رجال مقاومة التجسس

إن من بين أساليب المخابرات المعادية أن تبث في داخل أرض الوطن بواسطة عملائها كراهية الشعب لأجهزة الأمن حتى يضعوا حاجزا بينهم، وبذا يفسح المجال للعملاء والجواسيس لكي يرتعوا ويحصلوا على مايريدون.

\*\* سؤال آخر يدور هنا . عن مهمة المخابرات . مهمتها حماية مَنْ : الوطن أم النظام السياسي القائم فيه ؟ وبمعنى آخر: هل هي عين المواطن أم عين الحاكم ؟

\_ إذا نظرنا نظرة موضوعية فإنه يمكننا أن نقول أن النظام الحاكم في أى دولة هو الممثل الشرعي أمام دول العالم . وهذا النظام يختلف من دولة لأخرى.. فهناك النظام الرأسمالي. أو النظام الشيوعي، ونظام الحزب الواحد، كما هو واقع في كثير من الدول النامية.. النظام يقوم على أساس مؤسسات وأجهزة .. الجيش المؤسسة السياسية والاقتصادية والشعبية.. وأجهزة الإعلام جميعها من بين هذه المؤسسات .

النواحى التنفيذية وأعنى بها «الأمن» فهى من اختصاص أجهزة الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.

نشاط المخابرات الأساسى هو . الحماية .. يشمل مراقبة نشاط للأعداء فى الخارج . ومتابعة نشاط الجواسيس فى الداخل والا فما فائدة التنظيمات السياسية والمؤسسات والوزارات .. النخ . .

فمثلا.. قانون المخابرات العامة .. الذي كسنت أعمل على أساسه صدر من مجلس الأمة ، ويسنص على أن من بين مهام المخابرات .. حماية نظامها الاشتراكي.. دعنى أتساءل.. من هم أعداء النظام الاشتراكي، ومن هو عدونا الأساسي.. إذن، لقد أصبح من واجبى في خدمة الأمن القومي للدولة بموجب القانون الذي أقره ممثلو الشعب في مجلس الأمة أن أحمى أرض الوطن من أعدائه . وأن أحمى النظام الاشتراكي، وهنا لاتكون المخابرات عينا ولا أذنا للحاكم، بل عينا وأذناً للوطن الذي ارتضى النظام الاشتراكي..

\* \* إن هذا يطرح سؤالا آخر عن وسائلك لحماية النظام الاشتراكى؟

- قبل أن أجيب عن هذا السؤال.. لابد أن أوضح نقطة هامة وهي أن ثمة فارقا كبير ابين الأمن القومي للدولة، وأمن الدولة.

الأمن القومى فى دولة ما، كما أوضحته فى كتابى «حرب العقل والمعرفة» هى تلك الجهود الضخمة الجبارة، التى يبذلها جهاز الدولة ككل، ابتداء من رئيس الدولة فى القمة إلى الجندى فى وحدته، والعامل فى مصنعه، والفلاح فى حقله، لتحقيق سلامة الدولة، ورفاهيتها وهيبتها، وهى كما بينت جهود متنوعة سياسية واقتصادية وعسكرية، بل ونفسية وغيرها.

إن الأمن القومى للدولة في كلمات موجزة «مجموعة المصالح القومية بدولة ما» ومن ثم فإن مفهوم الأمن القومى يشمل مجموعة كبيرة من الاجراءات السياسية والعسكرية والاقتصادية والسيكولوجية، والعمل السياسي والأمسن الداخلي وغيرها

ولذلك يجب أن نفرق بين الأمن القومى، الذى هو مسئولية كثير من المؤسسات والتى يرأسها رئيس الدولة. وبين دور المخابرات في هذه العملية التي تشترك فيها كجزء من ناحية المعلومات والتقييم بالإضافة إلى النشاط الخاص بمواجهة المخابرات المضادة، وهو يتعلق بمقاومة نشاط مخابرات العدو، أو مايسمى بمكافحة التجسس.

ومقاومة المتجسس هي المرحلة النهائية من عملية الأمن، إنها جميع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للتحفظ على أسرارها لإخفاء السياسة القومية والمعلومات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والعلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الطابع السرى والتي تؤثر على أمن الدولة وسلامتها. ودور المخابرات هنا ليس تنفيذيا، ولكنه يعتمد على نشر وعى الأمن لدى المسئولين في الوزارات والمؤسسات المختلفة وبين أفراد الشعب

\*\* اسمح لى أن أسألك هل إذا تحرك أعداء النظام الاشتراكي في الداخل.. فهل هذا الأمر يعني المخابرات.. أم لايعنيها.. وما هو نوع واجبها في هذه الحالة.. ؟؟

- هذا يتوقف على نوع النشاط.. فإذا كان نشاطا تنظيميا فهو ليس من اختصاص المخابرات بل من اختصاص المباحث العامة، وإذا وصلت إلينا معلومات بذلك نحولها إلى جهة الاختصاص.. وإذا كانت مؤامرة لقلب نظام الحكم أو لاغتيال رئيس الدولة والحكام.. فإن رئيس الدولة كان هو الذي يحدد الجهة التي تباشر هذه العملية وبمعنى آخر.. فقد تصل إلى رئيس الجمهورية معلومات عن مؤامرة فيوكل بحث هذا الأمر إلى جهاز معين.

وقد نص قانون المخابرات العامة في البند الخاص بمهمتها أن تقوم «بأى مهام أخرى تتكلف بها من رئيس الجمهورية»..

\*\* مازال مفهوم الأمن ومكافحة التجسس غير واضح بالنسبة لى . فهل هناك حدود فاصلة بينهما أو خط يميز كل منهما عن الآخر . أم انهما أمر واحد؟

\_ تحدثت عن مفهوم الأمن القومى.. وللأسف هـ و ليس واضحا فى ذهن الكثيرين فيخلطون بينه وبين الأمن. ولما كان دور المخابرات فى خطة الأمن القومى ينحصر فى العمليات ومكافحة التجسس، أما الأمن فهو يتعلق بحماية الدولة فى الداخل. هو جزء أيضا من خطة الأمن القومى وإذا كان اختصاص الأمن من واجب الشرطة، والأجهزة الأخرى التى تتبع وزارة الداخلية، وأن مكافحة التجسس تتبع المخابرات نجد أنه من العسير أن نضع خطا فاصلا بين نشاطيهما، وإن كان كل منهما يتبع جهة مختلفة. ونضرب لذلك مثلا فرجال الأمن سواء السياسى أو الجنائى مسئولون عن حماية الدولة من أى نشاط فى محل عملهم، فلو فرض أنهم فى أثناء متابعتهم لنشاطهم اكتشفوا أن أحد الذين يتابعونهم يقوم بأعمال تخابر مع جهة أجنبية فعليهم حينئذ أن يبلغوا جهاز مكافحة التجسس عن نشاطه وتسليمه المعلومات التى لديهم.

ومن ناحية أخرى إذا اكتشف جهاز مكافحة التجسس أن هناك آحد المواطنين يقوم بتهريب أموال للخارج فعليه أن يبلغ فورا جهاز مكافحة التهريب التابع لوزارة الداخلية، ليتخذ إجراءاته.. فمثلا في عام ١٩٥٩ وصل إلى المخابرات تقرير من مندوب يعمل في مكافحة التجسس، وهو أجنبي أن «فرانسو تاجر» باع عمارته بمبلغ

۱۹۰ ألف جنيه واشترى عمارة أخرى بمبلغ ۹۰ الف جنيه، وقمام بتهريب باقى المبلغ..ماذا كان دور مكافحة التجسس؟

لقد حولت هذه الأوراق من إدارة مكافحة التجسس في المخابرات إلى إدارة أخرى في المخابرات تسمى إدارة الأمن، وكانت مستوليتها نشر وعى الأمن بين أجهزة الدولة، وبالنالى كان رئيس هذه الإدارة في ذلك الوقت السيد كمال الغر، رئيس الرقابة الإدارية بعد ذلك فأرسل التقرير إلى إدارة مكافحة التهريب وانتهى الموضوع عند هذا الحد

\* الله هل يقتصر التجسس على جمع معلومات أم يتناول الحصول على وثائق؟

- ٩٥٪ من المعلومات التى تجصل عليها المخابرات فى العالم تحصل عليها عن طريق الجمع العلنى للمعلومات، أى من المصادر العلنية التى سبق أن تحدثنا عنها. أما الجمع السرى للمعلومات \_ أى عن طريق التجسس \_ وهو باختصار أن يذهب العميل إلى مكان المعلومات السرية ثم يطلع عليها، أو يحصل على وثيقة منها، إما بالتصوير أو بالتسجيل الصوتى، فهو جوهر التجسس أى الجمع السرى، وهى الخمسة فى المائة الباقية هذه النسبة الصغيرة لها قيمة أكثر بكثير من المعلومات العلنية وهى تؤكدها. والتى يمكن أن يضع راسم السياسة قراره على أساسها.. ولكن هناك ثمة نقطة جوهرية وهى أنه ربما تكون هذه الوثائق مزيفة، أو مدسوسة، وهنا تظهر كفاءة المخابرات فى تحديد قيمة هذه الوثائق.

إن وسائل الحصول على هذه الوثائق متعددة للغاية، وأصبحت شيئا يسيرا مع التقدم التكنولوجي في العالم.. ولكنني لا أستطيع \_ بالطبع \_ أن أخوض في هذا الحديث فلكل جهاز مخابرات وسائله الخاصة.

وقد يؤخذ كلامى النظرى البحت على أنه أسلوب المخابرات العامة المصرية بحكم المدة الطويلة التي رأست فيها هذا الجهاز، وهذا غير صحيح.

\*\* هل حصلتم على وثائق. واتضح أنها مزيفة.. ؟؟

ـ بدون ذكر الأماكن أو الأشخاص.. سأروى لك حادثة تدخل تحت عنوان مايسمى في حرفة المخابرات «بإلقاء الطعم» أو «نشاط تجار الورق».

فبعض الأجهزة تحاول أن تدس معلومات كاذبة تغلفها بجزء من الحقيقة لإيهام الجهاز الآخر بصدقها، وبأنها وثيقة.

وأجهزة المخابرات في العالم خبيرة في مثل هذه المسائل بغية استدراج الجهاز الآخر والوقوع في الفخ لكى يضلل هذا الجهاز عن النوايا الحقيقية لحكومة المخابرات التي دست هذه المعلومات.

أما تجار الورق فهم أشخاص لا أخلاق لهم، ووظيفتهم جمع المعلومات من المصادر العلنية ثم «فبركتها» وإخراجها في صورة وثائق، وتقوم هذه الجماعات وهي عادة أشبه بعصابة دولية بعرض إنتاجها على الحكومات المختلفة..

إن أجهزة المخابرات الواعية سرعان ماتكتشف هذا التزييف حينما تناقش المعلومات التى حصلت عليها مع مصادر أخرى. فالمعروف في عرف المخابرات أن الخبر لايؤكد إلا إذا اتفق عليه من ثلاثة مصادر مختلفة على الأقل.

ولنذكر واقعة حدثت معنا.. تقدم أحد العسكريين في دولة ما إلى موظف بإحدى سفاراتنا في الخارج، وقدم له وثيقة خطيرة تبين مخططا معاديا لمصر، وطلب ثمنا لهذه الوثيقة، وعندما وضع الأمر أمامنا للبحت ، كان هناك أحد احتمالين. إما أن نشترى الوثيقة وربما تكون مزيفة، وإما أن نرفض. وقد تكون صحيحة.

أصدرت تعليماتى بأن يدفع ٢٠٪ من المبلغ للرجل مقدما، ويسلم له المبلغ الباقى بعد فحص الوثيقة، وهذا أقرب إلى المقامرة التي هي مسألة حيوية في حرفة المخابرات إذ لايقوم جمع المعلومات عن طريق البيع والشراء.

ولم يجد الرجل أمامه إلا أن يوافق أمام إصرارنا على أن يكون هذا هو العرض النهائي. أحضرنا الوثيقة فحصها خبراؤنا . اتضح أنها مزيفة .. ولكن بها بعض الحقائق التي أعطتها شكل الجدية .. وبالدراسة العميقة لهذه الوثيقة اتضح أنه كان المقصود بها أن يدس لنا الجزء الخاص بالمعلومات المزيفة لتضليل واضع المقرار السياسي. وفعلا أرسلنا تعليمات برفضنا لاستلامها وإعادتها إلى صاحبها.

وحينما حاولت سفارتنا الاتصال بالرجل الذى سلم الوثيقة كان قد اختفى تماما من مكانه، ويبدو أنه صدرت إليه تعليمات من منظمته بالاختفاء.

## \* \* هل تقوم أجهزة المخابرات بتزييف الوثائق؟

منذ وجدت المخابرات في دول العالم.. كان التجسس على الدول الأجنبية أحد انشطتها الرئيسية. ولأبسط لك المسألة.. الجاسوس الذي يرسل ليعيش في دولة أجنبية لا يعيش حياته كأى مواطن عادى، لأنه يكون غريبا عن هذا البلد. وقد يتحدث بلغة أخرى، وقد تكون لهجته مختلفة تكشفه، ولابد أن يبحث له عن عمل ليكون ساترا له، وإلا تسرب الشك فيه إلى أجهزة الأمن.

عليه أيضا أن يلم بعادات هذه البلاد، وأسلوب حياة الناس فيها وطبائعهم.. الخ، كما أنه معرض دائما لمراقبة أجهزة الأمن والاحتكاك بالمواطنين، خلال مباشرته حياته اليومية.. لذلك كان على جهاز المخابرات الذي يجنده أن يعطيه الساتر المناسب، هذا الساتر يتطلب أوراقا، ومستندات لاتمثل الواقع.. ومن ثم فإنه يمكن أن نحسبها بأنها «مزيفة».

فمثلا لابد للجاسوس من جواز سفر، لايمثل حقيقته من ناحية الاسم والوظيفة والبلد الذي ينتمي إليه..

فمثلا إذا أردنا أن نزرع جاسوسا في إسرائيل، ليس معنى ذلك أن نستخرج له جواز سفر مصريا أو عربيا نذكر فيه اسمه الحقيقي. فذلك يجعله موضع الشك..

فى هذه الحالة نعمل له ساترا فنستخرج له جواز سفر من إحدى الدول التى لاتشك فيها إسرائيل، ثم توضع له خطة ساتر. كأن تنشأ له قصة حياة سابقة وهمية، فإذا كان لم يعش فى هذه البلاد فإنه يرسل إليها ليعيش فيها، ويتعرف على أهلها، ويعرف طبائعهم ويصادق بعض الناس بها، ثم تستكمل قصة الساتر ببعض الأوراق . مثلا يوضع ضمن أوراقه بقية من تذكرة سينما، وأكثر من تذكرة أتوبيس، أو المترو، وخطاب مرسل إليه على هذه البلدة. ويستمر فى تدريبه على هذه القصة .. وإذا وصل إلى مكان عمله وبدأ العمل، وحاول رجال مكافحة التجسس تعقبه، فإن هذه المسائل كلها تبعد الشكوك عنه، وإذا ما استجوب فإنه يستطيع أن يرد على الأسئلة دون تردد عن طريق ما تم تدريبه عليه أثناء خطة الساتر.

هذا النوع . إذا أردت أن تطلق عليه كلمة تزييف.. فهو أسلوب تستخدمة كل أجهزة المخابرات في العالم، فتحاول كل منها أن تدس للأخرى معلومات زائفة.. مغلفة بجزء من الحقيقة، فمعركة المخابرات هي معركة عقل تستخدم فيها كل القدرات الذهنية، والعقلية لكي يضلل كل جانب الطرف الآخر، وهي مهمة شاقة.. ومريرة.

\*\* مكاتب الأمن التى أنشئت داخل بعض الوزارات والمؤسسات والشركات ماذا كانت مهمتها؟ وما هى صلتها بالمخابرات؟ .. وهل كانت تكتب تقارير عن المواطنين؟ وهل اقتصر إنشاء هذه المكاتب على الداخل؟

- مسئولية هذه المكاتب ، أمن تلك الإدارات أو المؤسسات ، وتنفيذ تعليمات الأمن المستديسة والدوريسة، وهذه التعليمات تضعها المخابرات حسب خطة ويدخل في واجب هذه الإدارات أمن المبنى، ومراقبة كل نشاط تجسسى داخل هذه المرافق

رئيس مكتب الأمن في أي مرفق منها، يرشحه الوزير أو المدير المختص في المرفق، وتقوم المخابرات بالموافقة عليه بعد التأكد من صلاحيته، إنه موظف في المرفق يمكن لوزيره أو رئيسه المباشر نقله ومحاسبته، ومجازاته كسائر الموظفين، وهو يقوم بما يطلبه منه رئيسه في عمله، وللرئيس الحق في تغييره بعد أن يرشح آخر ليعمل مكانه، فهو أحد موظفيه المسئولين أمامه كما قلت، وليس تابعا للمخابرات، إنه فقط يتلقى توجيهاته من المخابرات فيما يختص بالحفاظ على الأمن، فمثلا عندما كانت إسرائيل تقوم بعمليات التخريب عن طريق إرسال الطرود أو الخطابات الناسفة، وزعت المخابرات نشرة وعي على المكاتب تبين هذا النشاط، وكيفية التعامل مع الطرود الواردة من الخارج، وضرورة الكشف على الخطابات المشتبه فيها، بواسطة الأجهزة الفنية.

إن هذه المكاتب لاتقدم أية تقارير إلى المخابرات إلا إذا اكتشفت أن هناك نشاطا هداما، أو معاديا، ويتم ذلك بعلم الوزير أو المدير المختص..

بقيت النقطة الثانية من سؤالك حول أمن السفارات ومؤسساتنا الاقتصا والاستشارية في الخارج وهذه أيضا لها احتياطات أمن وتعليمات ترسلها المخابرا عن طريق وزارة الخارجية لتنفذ هناك . ولوأننا قارنا هذه الإجراءات بما تتخذه بعض الدول الكبرى لوجدنا أننا متساهلون إلى حد ما في إجراءات الأمن فهذه الدو تعمل على أن تكون سفارتها أو منشآتها اشبه بقلعة ذات اكتفاء ذاتي فلا يدخلها استثنينا المناسبات الاجتماعية \_ إلا قليل من الغرباء ، فهم يدربون موظفيهم عا القيام بكل الأعمال على قدر الاستطاعة \_ حتى عمليات إدارة البيت الصغيره من اللحام والسمكرة والكهرباء ، يقوم بها هؤلاء الموظفون ، ويجب ألا نسخر من هو الاحتياطات الخاصة بالأمن ، كما أننا لسنا في حاجة إلى أن نحول سفاراتنا إلى قلا ولكن ما أعنيه أن أمن هذه المنشآت يتطلب إعداد خطة شاملة لتغطيته ، والأحداد الغريبة التي تنشرها صحف العالم من اعتداءات على السفارات توجب اتخ إجراءات أمن تحمى رجالنا الدبلوماسيين داخل السفارات وتحمى أيضا ما بها موثائق وأسرار.

\*\* هناك قضية هامة.. لابد من مناقشتها بصراحة، هي قضية حرية المواطر أين تقف المخابرات من هذه الحرية. . أو بمعنى آخر ماهو مفهوم حرية المواطم من وجهة نظر المخابرات؟

- إنها فعلاً قضية هامة.. ولكن لنبدأ بأرضية نظرية سريعة.. الواقع أن هناا اجتهادات ونظريات تعبسر عن مدى السرية التي يجب أن تتميز بها أعمال المخابرات.

هناك من يقول أنه يجب أن يعرف المواطن الحقيقة بأكملها حتى عن أوسع أجهز الدولة وأهمها . ولم يخل أى جهاز فى العالم من نقد أو هجوم، سواء من الصحاف أو من المواطنين، إننا لاننسى الهجوم العنيف - فى الستينيات - على المخابرات المركزيا الأمريكية التى وصفها كتاب الغرب بأنها «حكومة خفية أو مستترة» تمثل أحيانا أهمية قصوى فى رسم السياسات والاستراتيجيات

وفى الدول المسيوعية.. حيث تفرض سرية شديدة على هذه الأجهزة، فإنه من الصعب على الشعب وعلى كثير من أعضاء الحزب أن يعرفوا الكثير عن جهاز أمن الدولة.

وأخرج لنا كثير من كتاب الغرب مئات من الكتب والمطبوعات . عن المخابرات معظمها مبنى على التكهنات، وقصور الفكر أو الخبر، لذلك خرجت مشوهة لرسالة المخابرات.

وفى مصر اتهمت المخابرات العامة \_ يوما ما \_ بأنها كانت دولة داخل الدولة. وأطلق عليها دولة المخابرات . ويرى الكثيرون أن المناقشة العلنية لموضوع المخابرات أمر يضر بمصلحة البلاد، السناتور الأمريكي «هنرى جاكسون» قال ذات مرة : أنه يجب ألا تناقش التفصيلات الخاصة بالمخابرات في «الكونجرس» لأن هذا يؤدى دون قصد إلى إفادة العدو ومساعدته .

والرئيس الأمريكي الراحل «كيندي» قال في رسالة وجهها إلى «الكونجرس» عام ١٩٦١: «أن المخابرات موضوع لاتفيد فيه المناقشة العلنية».

ولكي نعرف حدود الحسرية يجب أن نتبين كيف يقاس نشاط المخابرات، وإلى أى مدى يمكن أن يقاس هذا النشاط، وهل من حق الدولة أن تحاسب المخابرات على أسلوب عملها، ونتائمجه. والواقع أن ذلك أمر صعب، فبأى معيار مثلا يمكننا أن نحكم على النتائج غير مرئية لدور المخابرات في العمليات السياسية، بأى معيار مثلا يمكن أن يقاس النشاط غير المرئى للمخابرات في أزمة لبنان سنة ١٩٥٨ أو في حرب اليمن، أو الكونغو، أو تحرير اليمن الجنوبية ودول الخليج العربي.

\*\* إن هناك عددا من الأسئلة لابد أن يطرح هنا.. هل من المكن أن تكون هناك رقابة جماهيرية على أعمال ومهام تتطلب السرية؟

\_ فلنسأل هل من حق المواطنين أن يعرفوا أسرارا قد تسضر الأمن القومى إذا تسربت للعدو، وهي أسرار لاتقل قيمة \_ إن لم تزد \_ عن أي سر من الأسرار العسكرية، ويجب أن تحفظ في خزائن ولا يلم بها إلا فئة من المسئولين عن الأمن القومي للدولة . ؟

لقد اختلط نشاط المخابرات بأنشطة أجهزة الدولة الأخرى التى لم يكن للمخابرات بها أى علاقة أو ولاية أو وصاية مثل المخابرات الحربية والباحث العامة، والمباحث الجنائية، والشرطة العسكرية والرقابة الإدارية، ومن الطريف أننى فى احدى مناقشاتى مع أحد المشقفين البارزين عن موضوع المخابرات وعلاقاتها مع باقى الأجهزة، وجدت أن الصورة لديه حول هذا الموضوع هى أن المباحث الجنائية ليست سوى الجهاز التنفيذي للمخابرات. واستغرقت ساعة ونصفاً أصحح له سوء فهمه وإذا كان هذا تفكير بعض المثقفين فإنه يمكن أن تختلط كل هذه الأنشطة فى ذهن المواطن، هذه الأجهزة تحتك بالمختصين بأمن الدولة من المواطنين، لقد لصقت فى أذهان المواطنين الذي يتعرضون لإجراءات أمن من هذه الأجهزة ، مع صورة أدهان المواطنين، وتراقبهم وتتجسس عليهم مع أنها فى الواقع بعيدة كل البعد عن هذا المعاطنين، وتراقبهم وتتجسس عليهم مع أنها فى الواقع بعيدة كل البعد عن هذا العمل. إن الانسان السليم لايهمه حتى أية إجراءات أمن تتخذها هذه الأجهزة البعيدة عن المخابرات.

إن الذين يبثون الإرهاب في نفوس المواطنين هم فئة واحدة، العملاء. لأن المخابرات هي عدوهم الأول الذي يكشفهم، لذلك فإن همهم الأول هو تخريب هذا الجهاز وتدميره حتى يصبح غير قادر على نشاطه الإيجابي، من جمع معلومات عن العدو، ومقاومة أجهزة المخابرات المعادية في الخارج..

لقد حدث ذلك في اليابان مشلا كان جهاز المخابرات الياباني المسمى «بالكامبتاي» من أقوى الأجهزة في ميدان التجسس والحصول على المعلومات، تعرض هذا الجهاز قبل الحرب العالمية الثانية لعمليات تخريب، ووجه للعمل في داخل اليابان، ولهذا حينما جاءت الحرب العالمية الثانية، كان الجهاز ضعيفا لمواجهة أنشطة المخابرات المعادية في حرب عالمية شاملة.

المخابرات المصرية لم تتعرض لأى مخلوق . لم تحد من حرية أى مواطن الشخصية جزافا أو بناء على رأى أبداه

\* امتد بنا الحديث طوال جلسات عديدة إلى دور المخابرات العامة وأعمالها.. ولكننا نريد أن نخرج قليلا من الإطار النظرى إلى الواقع . وهنا لابد من طرح عدة أسئلة حول علاقة المخابرات بكثير من الأجهزة التنفيذية.. والتشريعية.

ــ الواقع أن الإجابة على همذا السؤال لابد أن تتضمن جانبا يمكن أن نعتبره نظريا . لأنه يتصل بهذه المعلاقة في دول أخرى، فإن علاقة المخابرات بالسلطة التشريعية تختلف وفقا لنظام الدولة السياسي

ففى الأنظمة الشيوعية، يكون الحزب مرتبطا ارتباطا وثيقا بنشاط المخابرات، أى منغمساً فى تفاصيلها، ومن ثم تصبح هنا خاضعة للحزب، وجميع موظفيها أعضاء فى الحزب الدى هو السلطة العليا، وليست السلطة التشريعية

أما في الديمقراطية الغربية فالمخابرات تخدم حزب الأغلبية، أى الحزب الذى يحكم، ولذا تجد على سبيل المثال، أن أجهزة المخابرات الأمريكية تقوم في فترة الانتخابات الأمريكية بإمداد الرئيسين المتنافسين في الحزب الديمقراطي أو الجمهوري بكل ما يجرى في تلك الفترة. حتى يكون الرئيس المنتخب في الصورة الكاملة، حينما يباشر سلطته، ورئيس المخابرات الأمريكية هنا مسئول أمام الكونجرس، وتخضع الخطوط العريضة لنشاط المخابرات المركزية للرقابة البرلمانية، وقد حدثت مناقشات عديدة حول أحقية الكونجرس في الدخول في التفاصيل الخاصة بالمخابرات، وأخذت الأصوات في عدة مناسبات، ولكن فاز الرأى الذي يقول بعدم التدخل في تفاصيل هذه الأعمال بأغلبية في مناسبات عديدة، فقد قرر الأعضاء أن ذلك يؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة، ولن يستفيد منه غير العدو، كان الحل للتغلب على هذه المشكلة بإنشاء لجنة صغيرة تختص ببحث أمور المخابرات وأعمال الرقابة.

ونحن في مصر يختلف وضعنا عن هذا وذاك، فليس لدينا حزب واحد، وليس لدينا حزب أغلبية يحكم، والاتحاد الاشتراكي كان يمثل تحالف قوى الشعب العاملة، وهو ليس حزبا.. في مثل هذا التحالف تتباين الأفكار والميول والاتجاهات، وتختلف. هناك إذن كثير من الاتجاهات بين الأعضاء، وحتى إذا كان هناك التزام فهو في الخطوط

العريضة. ولقد ظهر ذلك واضحا في التجربة التي عشتها إذ كان الالتزام اسميا وعلى الورق فقط أكثر منه عقائديا.

ومجلس الأمة كان ينبشق عن هذا التحالف العريض، ولما كانت المخابرات لايسمح لها بالعمل السياسي، وليس لافرادها حق الانضمام إلى التنظيمات السياسية بموجب القانون، بل حقهم في هذا الصدد مقصور على التصويت في الانتخابات العامة والاستفتاء على رئيس الجمهورية، وذلك لكون المخابرات العامة هيئة مستقلة بحكم تكوينها القانوني الذي نص عليه قانونها. بهذه الصورة أصبحت هناك فجوة بين هذه السلطات، وبين المخابرات إذا لم يوجد نوع من الشك والتشويش، من هنا يكون خطيرا أن تطرح أعمال المخابرات بصورة مطلقة على المجلس النيابي.

وهناك مثل قريب من ذلك في قضية مصطفى أمين عندما قام بتجنيد عضوين من مجلس الأمة لجمع معلومات عن لجان المجلس وإمداده بها.

إن ذلك لابد أن يدفعنا إلى تصور خطورة تسرب الأسرار خارج المجلس إذا ما نوقشت فيه أعمال المخابرات.

وفى رأيى أن الرقابة يمكن أن تتحقق بتشكيل لجنة برلمانية من المجلس تباشر أعمال الرقابة، وألا تطرح معلوماتها وأعمالها الا وفقا لما تراه السلطة التنفيذية المسئولة عن السياسة الخارجية والداخلية.

وهذا ليس بمستحدث وليس ابتكارا وإنما تستخدمه الدول الكبرى التي عانت من إفشاء أسرارها

وحقا فإن المخابرات العامة تعمل وفقا لقوانين أصدرها مجلس الأمة، - مجلس الشعب فيما بعد- ولكن لو كان رئيس المخابرات مسئولا أمام مجلس الشعب لتهيأت الفرصة لتوضيح أى أمر قد يستغل فيما بعد كأداة للتشهير.

ولقد كنت أتمنى أيام كنت رئيسا للمخابرات أن أكون مسئولا أمام البرلمان، بل طلبت أن تشكل لجنة من مجلس الأمة للتحقيق في الاتهامات التي ألقيت على جزافا

وبعد تقديم استقالتي المسببة في ٢٦ أغسطس ١٩٦٧ ذكرت في رسالتي إلى السيد محمد حسنين هيكل التي طلبت نشرها في الأهرام وجهة نظري فيما يختص بهذا الأمر.

\*\* إذا كان مصطفى أمين قد استطاع أن يبجند اثنين من أعضاء مجلس الأمة كما ذكرت فكم عضوا جندتهم في المخابرات؟؟

\_ هذا من وجهة نظرى يعد اتهاما لا سؤالا، فليست المخابرات في حاجة إلى تجنيد أي عضو من الأعضاء، إذ أنها جهاز من أجهزة الدولة، والصورة لديها كاملة عن الطريق الرسمى، فهي تستطيع بالوسائل القانونية والشرعية أن تطلب أية أوراق أو محاضر من أجهزة الدولة جميعها. إذ أنها \_ عن طريق آخر \_ تخدم هذه الأجهزة كلها.

أما الآخرون. فإنهم يقومون بذلك للحصول على معلومات ممنوعة عنهم لخدمة أهداف أخرى لمصلحة دول أجنبية.

\*\* ألم يكن هناك أي ارتباط بين مجلس الأمة والمخابرات؟؟

- فى المواقع لم يكن هناك أى ارتباط، ولكنى أرى لو رتبت لأعضاء مجلس الشعب، زيارات للمخابرات يطلعون فيها على أمور كثيرة من نشاط المخابرات التى لاتؤتر على إفشاء الأسرار وهناك الكثير من ذلك.. لكان هذا أفضل

لو تمت هذه الزيارة لتهيأت علاقة طيبة تجعل أعضاء مجلس الشعب يتفهمون رسالة المخابرات، وهم بدورهم يستطيعون أن ينقلوا ذلك لمثليهم من الشعب، وبذلك نستطيع أن نبث وعى الأمن، ومفهومه بين أفراد الشعب، وهو أمر حيوى إذا ما شارك المواطنون فيه.

\*\* وبالمناسبة ما هي علاقتكم بالتنظيم الطليعي الذي أقامه عبد الناصر داخل الاتحاد الاشتراكي؟

ــ لم تكن لنا أية علاقة به، فهو جهاز سياسي، وأعضاء المخابرات ممنوعون من الاشتغال في العمل السياسي.

## \*\* وعلاقاتكم بالقضاء؟؟

- لم يكن لنا - أيضا - أية علاقة بالقضاء، إلا فيما يختص بقضايا التخابر والتآمر، وهذه علاقة قانونية، إذ تقوم المخابرات وهي جهاز الكشف بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المتهمين الذين تكتشفهم المخابرات.

وتقوم النيابة بدورها من قبض وتحقيق ، وتصرف سواء بالإحالية إلى المحاكمة أو الإفراج.

\* هل هناك أشخاص قبض عليهم في قضايا أعدتها المخابرات وأفرج عنهم؟؟

- بالطبع، هناك الكثيرون، كانت النيابة تفرج عنهم إذا لم تجد الأدلة الكافية من وجهة نظرها. ولديك مثل في قضية مصطفى أمين، قبض على اثنين من الصحفيين والسائق المذي كان قلد نقل الأوراق المهربة وطباخه ومساعده، الذي كان يعد الجلسات «لبروس أوديل تايلور» وقد أمرت النيابة بالقبض عليهم، وأفرجت عنهم بعد التحقيق معهم، وفي كل القضايا أمثلة لذلك، بل إن هناك من قدمتهم النيابة للمحاكمة وبرأهم القضاء وهذا يوضح أن مهمتنا تتعلق باكتشاف الجريمة .أي أننا جهاز بحث واستقصاء.. لانحاكم.. ولانحكم.

## \* وعلاقة المخابرات بالصحافة؟؟

- ذكرت لك أن الصحف تعد مصدرا من المصادر الرئيسية لأى جهاز مخابرات فى المعالم سواء الصحافة المحلية، أو المعالمة، وكذلك وكالات الأنباء والإذاعة والتليفزيون والكتب والمجلات. والدوريات وغيرها..

وتستخدم مخابرات الدول الكبرى الصحافة كمنظمات ساتر، وتلجأ بعض الدول إلى استخدام المكاتب الصحفية في خارجها لخدمتها .

أن ما يهم المخابرات هو سيل المعلومات التي تتراكم من صحف العالم. وتصبح أشبه بتل من الرمال، وعلى المخابرات أن تنتقى من بين هذا التل بضع حبات من الرمال، وذلك عن طريق الجمع والغربلة والتحليل والتبويب، وهي مهمة شاقة للغاية. ولكن هذا الجهد لايضيع هباء إذ من حبات الرمال القليلة هذه قد تحصل

المخابرات على معلومات، يكون لها تأثير كبير على واضع القرار السياسى، أما ما يردده البعض من أن المخابرات تتجسس على صحفيين، أو تراقبهم فهذا يدخل فى مضمار الحرب النفسية.. فالصحفى حقبل كل شيء حمواطن كبقية المواطنين. فإذا لم يتورط فى تخابر أو تجسس أو تآمر، فليس هناك مجال لمراقبته أو تتبعه كأى مواطن عادى.

\*\* يتردد في كل مؤسسة صحفية، أن عددا من الصحفيين جندتهم المخابرات لمعرفة أخبار زملائهم وكتابة تقارير عنهم؟

- لايهم المخابرات التجسس على الصحفيين بقدر ما هم أفراد ذوو قيمة كبيرة في الحصول على معلومات خارجية تفيد بلدهم، أي أنها تتعاون مع بعض الصحفيين بإمدادها بمعلومات عن الدول الأجنبية بحكم عملهم أو موقعهم. والغريب أن الذين يتهمون المخابرات الآن بالتجسس على المواطنين، هم الذين تطوعوا بأنفسهم لنقل أخبار زملائهم الصحفيين إلى رئيس الجمهورية السابق ويقف على رأس هذه الجماعة السيد مصطفى أمين الذي كان يتصل يوميا بالتليفون قبل أن ينبذه عبد الناصر لينقل إليه أدق أسرارهم الشخصية

\*\* هناك جزء آخر من علاقة المخابرات بالصحف، هو تلك المصحف الخارجية التي كانت تمولها المخابرات..؟

- كل الدول يكون لها صحف فى الخارج تدعم خطها السياسى، فمثلا فى بيروت لايخفى أن هناك عدة دور صحف معروفة تقوم بتمويلها دول أخرى، وفى الحرب الباردة التى كانت تدور فى الستينيات، لجأت دول منختلفة إلى تدعيم بعض هذه الصحف. وقد قامت مصر بهذا التدعيم بواسطة أجهزة المخابرات.

\*\* تعرضت التورة لمؤامرات عنيفة وقاسية من الداخل والخارج .. وأذكر أن عبد الناصر قال أنه أمضى أغلب سنوات الثورة في خندق يحمى الثورة من مؤامرات أعدائها في الداخل والخارج.. هل يمكن أن نلم سريعا ببعض هذه المؤامرات، وتشرح لنا دور المخابرات العامة فيها ؟

- الثورة أمل الأغلبية في حياة أفضل بعيدا عن الاستغلال، محققة العدل

الاجتماعي إذا تصورنا النورة هكذا، فإن الاغلبية تكون معها، والأقلية ضدها، هناك القوى صاحبة المصلحة في الثورة والقوى التي أضيرت من الشورة.. هذه القوى القليلة التي أضيرت، هي التي كانت تحكم قبل الثورة، بالمال وبالسلطان، وبمعاونة الدخيل الأجنبي، إذن فالبديهي أنها ستحاول ما وسعها الجهد للانقضاض على الثورة وهذه مشكلة أي ثورة، ولقد كانت ثورتنا سلمية، تركت كل القوى القديمة تعيش في سلام، وربما تكون قد جردتها من سلاح المال، ولكن ذلك قصاص اجتماعي، فهو حق وعدل من أجل الشعب، وربما تكون قد اتخذت إجراءات استثنائية وهيو شيء طبيعي لأي ثورة قامت في التاريخ. حتى تحمى الثورة نفسها

ومن البديهي أن تحاول بعض هذه القوى أن تتآمر لاسترداد نفوذها ولذلك فقد تعرضت الثورة منذ يومها الأول لمؤامرات داخلية وخارجية عديدة.

وكان لهذه المؤامرات أثر كبير على حركة الثورة السريعة نحو التنمية وتنفيذ أهدافها، كان أمن الثورة في المقدمة، فإذا ما ضربت الثورة ضاع كل شيء المؤامرات الخارجية موضوعها طويل طويل يحتاج إلى وقت، وإلى كتب. إننى أعتقد أنك تقصد بسؤالك المؤامرات الداخلية..

كانت هناك مؤامرات داخلية . نعم، بما في ذلك عمليات التخريب الإقتصادي الذي يؤثر على التنمية .

منذ البداية واجهت الثورة قضية تخريب مصنع نسيج كفر الدوار . كان وراءه استفزازات الرأسمالية المستغلة، التي أحست مبكرا بخط الثورة..

بعض صغار ضباط البحرية جندهم أحد أفراد الإخوان المسلمين بالإسكندرية اسمه مصطفى فهمى.

مؤامرات خفية قامت بها بعض عناصر من الأحزاب المنحلة. ولكنها لم تتبلور في صورة تنظيمات لقلب نظام الحكم.

سنه ١٩٥٤ كان هناك قصة الأزمة الشهيرة.. وتحدثت عنها من قبل..

وفى نفس العام كانت قضية الإخوان المسلمين، ثم بعض التنظيمات فى الجيش كقضية رشاد مهنا، وقضية تزعمها النكلاوى. وهو ضابط كبير فى المدرعات وقضية عاطف نصار..

هذه أمثلة بعض القضايا ولقد عالجها مجلس قيادة الثورة..

وبعد تنظيم جهاز المخابرات عام ١٩٥٤ أصبحت المخابرات الحربية مسئولة عن أمن القوات المسلحة وكشف أى تنظيمات بها ولقد اكتشفت المخابرات الحربية التنظيم الذى كونه الضابط طارق شرف شقيق سامى شرف

وتنظيم عبد القادر عيد، ومجموعة المدرعات، ومحاولات أخرى كانت المخابرات الحربية تكشفها في مهدها قبل أن يستفحل أمرها. كان يتصرف في معظمها عن الطريق الإداري وليس بالمحاكمة، والهدف عدم السماح للعدو أن يستغل هذه المعلومات دعائيا ليوحى بأن النظام في مصر غير مستقر

لم يكن للمخابرات العامة دخل بهذه القضايا، القضايا التي أوكلها رئيس الدولة للمخابرات العامة هي قضية المنشورات، وقضية عبد الرحمن مخيون.. وقضية مصطفى أغا.

هذا بالإضافة إلى ما كلفنا به من عمليات بحث وتقصى لعملية ضباط المدرعات هذه هي قضايا التآمر التي أوكلت إلينا..

عشرات من قضايا التخابر والتجسس كانت عملنا الأساسى. هذه القضايا سوف تخلد هذا الجهاز، وتضع وساما على صدركل جندى مجهول ساهم في هذه المعركة الشرسة التي خاضتها مخابراتنا ضد مخابرات العدو الرئيسي إسرائيل، وضد مخابرات بعض الدول المعادية.

\* ننتقل إلى تفاصيل هذه المؤامرات..

ــ لابد من كلمة أولا أعتقد أنها ضرورية، فهى لازمة قبل الحديث عن قضايا التآمر كما تريد الكلمة هى تأكيد بأن جهاز المخابرات . جهاز وطنى لاشرقى ولا غربى، والدليل.. أنه فى الوقت الذى أمسكنا فيه قضية تجسس المخابرات الأمريكية

نتابع قضية شرقية تعمل لحساب الصين الشيوعية، وقد ثبت أن المتهمين فيها وا آلاف الجنيهات من سفارة كوريا لمساعدة نشاط التنظيم.

الله المود إلى سؤالى عن تفاصيل هذه المؤامرات؟

- سوف أتحدث عنها بالتفصيل.. بعد أن شوهت الحقيقة فيها وتحدث عنها من لمون بكلام مشوه.. حقيقة أنبا لم أكن أريد الحديث عن مثل هذه الأمور ولكن المحدث عنها البعض بشكل خاطئ ليخدم مخططا تآمريا.. فلا مفر إذن من ث.

بود إلى الوراء . إلى عام ١٩٥٦ وما قبلها كان هناك تنظيم سياسي داخل الكلية بقرف عليه السيد/ إبراهيم الطحاوى أطلق عليه تنظيم حماية الثورة

ان عبد الناصر على علم بهذا التنظيم يشجع قيامه، اكتشف عبد الحكيم عامر ود التنظيم من خلل لقاءات الطلاب الدائمة بالسيد الطحاوى بعد عهم.

دت خلاف بين عبد الناصر وعبد الحكيم حول هذا الموضوع، كان رأى عبد م أن يبتعد طلاب الكلية الحربية عن العمل السياسي. وحسم الأمر بحل هذا م. ا

الستينيات ـ لا أذكر الآن التاريخ بالضبط ـ ذهب اثنان من الضباط أحدهما وألحق في وظيفة مدنية، وأبلغا عبد الناصر أن جزءا من هذا التنظيم القديم بعمل وأنه يمارس نشاطا مناهضا. وأعطياه أسماءهم وهم الرواد والنقباء حسن عبد الجواد، خالد علم الدين، عاطف عرفة، وعلى عطية.. استدعاني عاصر، وطلب منى بحث هذا النشاط. لم يكن تحقيقا.. ولكنه كان استفسارا الحقيقة ومن الأشخاص أنفسهم، وفي نفس الوقت طلب عبد الناصر من بدران أن يرسل لي هؤلاء الضباط بحيث يكون استدعاؤهم عن طريقه.

سر الضباط إلى مكتبى، والتقيت بكل منهم على انفراد، اتضحت أمامى كاملة.. مجموعة من الضباط الوطنين، يجلسون معا أحيانا، تجمعهم أفكار التنظيم القديم يتكلمون كأصدقاء يتبادلون الرأى. وليس هناك ضرر على أمن الثورة من أحاديثهم، تحدثت مع عبد الناصر، وأبلغته أن النبأ الذى سمعه ليس صحيحا. فهم مجموعة من الضباط الوطنيين..

قال لى عبد المناصر الأولاد استنعوا عن الكلام بصراحة معك لأنك صديق البلتاجي.. كان حسن رفعت عبد الجواد أحد أقارب السيد محمد البلتاجي المحافظ السابق.

استأت من إجابة عبد المناصر، وقلت له. أنا أعرف حدود الواجب، وحدود الصداقة، وأعرف كيف أفرق بينهما. وهذا هو رأيي على كل حال.

طلب عبد الناصر أن يعاد البحث، وأن يحضر معى السيد شمس بدران، فقبلت حتى أبعد عن نفسى أي شك

جاء سمس بدران وأجرى البحث، وكانت النتيجة أن أمر عبد الناصر بتركهم، وعلمت بعد ذلك أنهم نقلوا إلى وظائف مدنية، هؤلاء الضباط جميعا على قيد الحياة ويمكن الرجوع إليهم

قصة أخرى أرويها لك لمجرد التاريخ، وليست للفخر \_ ضابط صغير اسمه مدحت يوسف شعبان اتهمته المخابرات الحربية في قضية طارق شرف \_ شقيق سامي شرف \_ وفصل من الخدمة أرسل لي وأنا في الصيف بمدينة الإسكندرية يطلب منى معاونته في السفر للخارج لتكملة دراسته، فساعدته فعلا بإحساس منى بأنه مظلوم، تصورت أنه ابنى، وذهب \_ فعلا \_ إلى لندن ودرس الهندسة وهو الآن مهندس ناجح

\*\* والقضية الثانية. قضية «عين».. ولى وجهة نظر فيها لقد نشر حديثا طويلا في إحدى المجلات المصرية..؟

قال أنه التقى فى المخابرات بالجنود من قوات الشرطة العسكرية الذين عذبوه وأذاع سرا هاما، هو أن القرارات الاشتراكية صدرت فى مصر بناء على إنذار من الاتحاد السوفيتى . . المهم الآن دعنى أسألك أولا، عن مدير مكتب المشير . وكيف تآمر ؟

\_ من هو «عين» هذا.. إنه لم يكن مديرا لمكتب المشير عامر كما قال.

كان يتولى هذا المنصب بعد الشورة جمال عبد الناصر ثم عبد الحكيم عامر ثم صلاح نصر ثم عباس رضوان ثم شمس بدران، وكان هذا المكتب هو مكتب القائد العام للشئون العامة. المسئول عن شئون الأفراد. البعثات. الخدمات الطبية. سفر الضباط للعلاج. أمن القوات المسلحة وكان يتبعه إدارة كاتم أسرار، والمخابرات الحربية. بعد تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما كنت أول من تولى هذا المكتب، ثم تولاه من بعدى عباس رضوان.

ثم حدث خلاف بين شمس بدران وعلى شفيق صفوت حول هذا المنصب، فقد كان على شفيق أقدم في الرتبة، وكلاهما من الضباط الأحرار، حسم المشير الخلاف وعين شمس بدران.

كيف جاء «عين» إلى القائد العام، نرجع إلى الوراء قليلا، عندما كنت مديرا لهذا المكتب، وصل إلى علمنا قبل حرب سنة ١٩٥٦ أن هناك مجموعة من النضباط في مدرسة الشئون الإدارية يتجمعون لتكوين تنظيم يهاجم الثورة، ويتكون من «عين» وعلى فهمى عبد الستار سعد شحاتة. عبد الرحيم حجاج.. وضابط يدعى زياد، على حد ذاكرتي الآن.

بحثنا الأمر.. تبين أن التنظيم لم يدخل في مرحلته الخطيرة قررالمشير إبعاد الضباط بنقلهم إلى أماكن متفرقة. في وحدات مختلفة..

نقل «عين» الذى كان متخرجا حديثا من كلية أركان حرب إلى شرم الشيخ، وعندما نشبت حرب ١٩٥٦ وحدث بها ما حدث من مآسى. حاول «عين» أن يتقرب إلى المشير من وراء ضابطين أركان حرب هما اللواء رءوف محفوظ زكي. والعقيد حنا نجيب رزق الله، أحيل الثاني إلى المعاش.. وبقى الأول.

ووصل إلى وظيفة في القيادة العامة للقوات المسلحة، كان شمس بدران أحدث منه في الأقدمية، أخذ يحاول بكل الطرق أن يأخذ مكان شمس، ولكنه لم ينجح، لأن هذا المنصب لا يشغل بأمر القائد العام وحده بل كان لابد من موافقة جمال عبدالناصر، فهو منصب سياسي أكثر منه عسكري، ولا يوضع فيه إلا من يكون موضع ثقة، ولم يكن هو من الضباط الأحرار كما لم يكن يتمتع بالثقة.

أعود إلى ماتسأل عنه حول تفاصيل ما تسميه بقضيته، هذه القضية لم يكن للمخابرات العامة دخل فيها فهى لم تكتشفها، فقد اتصل بى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأبلغنى أنه علم من المشير عامر أن الجيش اكتشف مؤامرة لاغتياله وقلب نظام الحكم يتزعمها «عين» الذى كان يعمل مساعدا لمدير مكتب المشير، وطلب منى أن أعد مكانا فى المخابرات العامة يقوم شمس بدران بالتحقيق فيه بعيدا عن الجيش حيث إن بالمؤامرة عدداً من الضباط، وليس من الصالح أن تتناثر الشائعات حول وجود مؤامرة بالجيش.

ولا أريدأن أسترسل في الحديث عنه، فجميع ضباط القوات المسلحة الذين عاصروه.. يعرفونه جيدا

\*\* نعود إلى ماذكره . حول القرارات الاشتراكية في مصر وكيف أنها صدرت بناء على إنذار من الاتحاد السوفيتي.

\_ هل تعتقد أن هذا السؤال يحتاج إلى إجابة، هل القرارات الاشتراكية التى كانت أمل الغالبية العظمى من أبناء الشعب الذين عانوا مئات السنين، تحتاج إلى إنذار من السوفيت، أو من غيرهم، ألم يكن في ذلك الوقت كل فرد في المجتمع يسبح بالاشتراكية وبالقرارات التي حققت العدل الاجتماعي.. ولوتتبعنا القرارات منذ بداية الثورة، لجاز لنا أن نسأل من الذي أنذر بأول قانون للإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢، ومن الذي أنذر بتمصير البنوك والشركات الأجنبية وإنشاء المؤسسة الاقتصادية.. وفرض مجانية التعليم.. الخ.

ويقينا إننى لأعجب من هذا السفه، لأننى كنت أول من عمل مديسرا لمكتب المشير عامر فى منصب لم يصل هو إليه كما أوضحت ولم تكن تناقش فى الـقيادة أى أمور سياسية بل كنت أعلم بها من اتصالاتى الشخصية بالرئيس عبد الناصر، وأعضاء مجلس الثورة، ولو فرض أن هذا قد حدث فإننى أعتقد أنه لا هو ولا غيره من أمثاله يستطيعون أن يعرفوا ذلك.

أما حقيقة قصة القرارات الاشتراكية فقد عمت بناء على دراسة عميقة، استمرت وقتا طويلا، وتمت فيها مناقشة واسعة، اختلفت فيها الآراء حول مدى تحديد حجم

هذه القرارات فكان هناك من ينادى بأن الاشتراكية لا حدود لها ومن يرى أن تتم على مراحل..

وفى رأيى أن مايردده «عين»، عن هذا الأمر، استهانة بعقلية القارئ المصرى الواعى..

أنا هنا لا أدافع عن الاتحاد السوفيتي ولا عن أحد غيره وموقفي سنة ١٩٦٧ كان واضحا.. دائما أذكر ذلك في مجال كلمة للتاريخ.

\* \* كانت هناك مؤامرة بعد الانفصال مباشرة، هل يمكن أن تلقى ضوءا عليها؟؟

ــ لم تكن هناك مؤامرة بعــ الانفصال. كـل ماحدث هـو أن منشـورا قد صدر وإصدار المنشور ليـس مـؤامرة فالمـؤامرة لها تنظيمها والإعداد لها.. وغير ذلك..

الذى حدث شيء مختلف، فبعد الانفصال مباشرة صدر منشور يهاجم عبدالناصر ويطالب بتغيير بعض من أسماهم بالانتهازيين

\*\* وأين وزع هذا المنشور؟؟

- وزعت منه نسخ بالبريد ومن بين الذين وصلهم جمال عبد الناصر، وعبدالحكيم عامر وزكريا محيى الدين، وصلاح نصر، وعباس رضوان، وتوفيق عبد الفتاح...

وقد أحدث هذا المنشور إزعاجا لعبد الناصر بالنسبة للتوقيت الذي ظهر فيه، واستطاعت المخابرات أن تصل إلى واحد من الذين كتبوه، وهو داود عويس مدير مكتب عبد الحكيم عامر وزير الحربية في ذلك الوقت..

وفى اليوم الذى اكتشفت فيه المخابرات اسم هذا الشخص، توجه داود عويس إلى منزل العقيد أحمد علوى، وكان يعمل كاتم أسرار فى الجيش السورى، وعاد إلى مصر بعد الانفصال وأخبره عويس أنه تورط فى كتابة منسور، وأبدى أسفه على ما قام به، وطلب منه النصح.

كانت نصيحة أحمد علوى له أن يتوجه إلى منزل المشير بثكنات الحلمية ويعترف له بكل ماحدث

ولكن داود أجاب بأنه لايستطيع أن يواجه المشير، وترك لأحمد علوى مهمة إخطار المشير.. أخبر عويس صديقه بأن الذين كتبوا المنشور معه هم وحيد رمضان. ولطفى واكد، وعلم به محمد السقا الملحق العسكرى فى استكه ولم الذى كان فى أجازة وأن الذى كتب المنشور على الآلة الكاتبة هو عبد الحفيظ الشناوى الذى كان يعمل معى فى المخابرات. وقد كتبه فى نادى الهليوليدو، وعلى آلة كاتبة من النادى، أمر عبد الناصر بأن تلقى النيابة القبض عليهم والتحقيق معهم

وقبض على بعضهم، واتصل بى المشير عامر، وذكر لى أن داود عويس منتظر أن يذهب إليه أحد فى منزل أحمد علوى ليأخذه، ثم أخبرنى لأول مرة أن عبد الحفيظ الشناوى مشترك فى هذه العملية وأنه هو الذى كتب المنشور على الآلة الكاتبة

استدعيت نائبى طلعت خيرى، وطلبت منه أن يحقق مع عبد الحفيظ الشناوى بصفته عضوا في الجهاز، وكان يجلس معى في ذلك الوقت السيد كمال أبو الفتوح المحافظ السابق.

خرج طلعت خيرى واستدعى الشناوى أمام بعض أفراد الجهاز، وسأله عن اشتراكه فى المؤامرة، فاعترف، واستأذنه أن يذهب إلى دورة المياه لأنه يحس بغثيان فسمح له

كنت مازلت أجلس مع السيد كمال أبو الفتوح، وإذا بمدير مكتبى حينئذ زغلول كامل يدخل منفعلا ليقول أن «عمر» أطلق على نفسه الرصاص.. «وعمر» هو الاسم الكودي لعبد الحفيظ الشناوي.

ثم دخل طلعت خيرى بعد ذلك، وذكر ما حدث وطلبنا كبير أطباء الجهاز المرحوم الدكتور أحمد ثروت بأمل إسعافه، ولكنه حينما حضر، وكشف عليه كانت روحه قد فاضت، واستدعينا النيابة فورا، وحضر النائب العام الأستاذ/ حافظ سابق، وقامت النيابة بالتحقيق واستدعيت أسرته، وقام الجهاز بعمل الترتيبات اللازمة نحوه بعد التهاء النيابة. وأسرة المرحوم عبد الحفيظ الشناوى على قيد الحياة وهي تعلم تفاصيل هذه القضية.

\* هناك عدد من المسائل لابد من مناقشتها بوضوح لأنها تختص بقضايا شغلت الرأى العام المصرى والعربى كثيرا.. ولأنها أيضا تمس إلى حد كبير حرية المواطن وأمنه. وأذكر هنا ثلاثة نماذج محددة لهذه القضايا .. الإخوان المسلمين والقبض عليهم.. وما أصابهم .. الشيوعيين والقبض عليهم، وما لحق بهم.. رجال الأحزاب السابقين واعتقالهم ذات مرة دون مبرر معروف

دعنا نجيب عن هذه المسائل بالترتيب فلنبدأ بالحديث عن الإخوان المسلمين. هناك قضيتان رئيسيتان للإخوان المسلمين إحداهما عام ١٩٥٤ والأخرى عام ١٩٦٥، في الأولى كنت مازلت ضابطا في القوات المسلحة، ومن المعروف أنها حققت بإسراف السيد/ زكريا محيى الدين، واشترك في التحقيق بعض ضباط الثورة، وشكل مجلس الثورة دوائر لمحاكمتهم ولم يكن لي فيها أي دور. القضية الثانية عام وشكل مجلس المعروف أيضا أن المباحث العسكرية هي التي اكتشفتها وحققتها متعاونة مع المباحث العامة، ولم تشترك المخابرات العامة في هذه العملية من قريب أو بعيد.

لم يدخل "إخوانى" واحد مبنى المخابرات العامة ، وليس للمخابرات العامة أدنى صلة بقضايا الإخوان أو ما يكون قد لحقهم، نحن نتحدى إذا كان دخل مبنى المخابرات العامة إخوانى واحد عام ١٩٦٥ أو قبلها .. أو بعدها..

وأذكر أنه حدث خلاف بينى وبين الرئيس الراحل عبد الناصر بخصوص قضية الإخوان المسلمين، فبعد أن قامت المباحث العسكرية بالقبض على عدد كبير منهم وإيداعهم في مبنى الشرطة العسكرية، وبعد أيام من بداية التحقيق معهم، حدث أن اتصل بي السيد/ شمس بدران تعليفونيا وأخبرني بسأن الرئيس أمر بأن تقوم المخابرات العامة بالتحقيق في هذه القضية فرفضت

كان رأيى أن مؤامرة الإخوان لم يكن التحقيق فيها من اختصاصى. وبعد فترة لاتتعدى دقائق طلبنى الرئيس عبد الناصر على التليفون وقال لى بغضب شديد.

- هو أنت كل حاجة نقول لك عليها تقول لا..

كان في مكتبى أثناء حديثى مع عبد الناصر أحد مساعدى وهو السيد/ شوقى القيمعي.. أفهمت عبد الناصر أنه من الأصوب أن تستمر المباحث العسكرية في التحقيق مادامت هي التي اكتشفت المؤامرة، وقامت بإجراء التحقيق.. وغضبت من لهجة عبد الناصر لذلك قررت الاستقالة.. وأرسلتها إليه فعلا

كان يـوم خميس ظهرا حينما اتصل بى عبد الناصر، طلب منى أن أمر عليه، توجهت إلى منزله بمنشية البكرى، لم يفتح لى موضوع الاستقالة، تكلم فى أمور عديدة معى، قال لى أنه فكر ووجد أنه من المستحسن أن تستمر المباحث العسكرية فى قضية الإخوان وأن رأيى على صواب. لم يشر إلى الاستقالة واعتبر الموضوع منتهيا..

لقد ملأ الحقد قلوب البعض فحاولوا أن يلصقوا بنا أموراً أخرى غير الإخوان مثل قضية كمشيش، وقضية كرداسة، والعالم أجمع يعلم بأن الذين قاموا بجميع ما يتعلق بهاتين القضيتين .. هم رجال المباحث الجنائية العسكرية

\* والشيوعيون؟؟

- النشاط الشيوعى من اختصاص المباحث العامة وأقصد هنا النشاط التنظيمى لعملياتهم السرية، ولكن إذا تعدى هذا العمل إلى علاقات مع دول أجنبية مثل قضية مصطفى أغا التى كانت تدبر قلب نظام الحكم لحساب الصين الشعبية، أصبح للمخابرات الدور هنا ودخلت مضمار التخريب والتآمر، ومن هنا كانت هذه هى القصفية الشيوعية الوحيدة التى كشفتها المخابرات، وقد حوكموا وأدينوا، ومن الغريب أننى في عملى عشر سنوات رئيسا لجهاز المخابرات لم يتقدم أحد ببلاغ يتهمنى بالتعذيب ويهاجمنى سوى الذين اجتمعوا في سجن طرة لينفذوا المخطط بعد خروجهم وقد اعترف بذلك أخيرا مصطفى أمين في كتابه سنة ثانية سجن.، حيث ذكر في آخر الكتاب مقابلة لهذه المحموعة في سجن طرة وتحدثوا معه أنهم عذبوا وأنهم رأوا مصطفى أمين وهو يعذب..

وقد سبق أن قدموا بلاغا عام ١٩٦٧، وأنا معتقل في السبجن الحربي، لاحول لي ولاقوة، بل كان يتصيد لي البعض الأخطاء، وحقق رئيس نيابة حلوان في هذه البلاغات وانتهت إلى الحفظ.

\* وماذا كان بالنسبة لرجال الأحزاب السابقين؟؟

- لم يكن لرجال المخابرات العامة أية علاقة برجال الأحزاب السابقين، ولابغيرهم فسبق أن شرحت لك أن هذا ليس من اختصاص المخابرات.

سأقص عليك واقعة أذكرها فقط للتاريخ، ليس من باب الزهو أو الفخر، حين قامت المباحث العامة بعد نشوب حرب يونيو ١٩٦٧ بالقبض على عدد من رجال الأحزاب السابقين، واعتقلتهم، علمت بهذا الأمر، وأبلغنى أيضا بعض مساعدى بذلك، وكانوا متأثرين من هذا الإجراء على أساس أنه ليس هناك داع لاعتقالهم، فاتصلت بالرئيس الراحل عبد الناصر وأبلغته بهذه القصة وأخبرته بالأثر الذي سيتركه هذا الإجراء فذكر لي أنه لايعلم وأنه سيأمر وزير الداخلية بالإفراج عنهم فورا وقد تم ذلك فعلا..

\* اهى علاقاتكم بفرض الحراسة على عدد من المواطنين؟

ـ لم يكن لنا أى دور فى هذه العملية وحتى لم يؤخذ رأينا فيها، نحن لم نوص بشمىء سواء بفرض الحراسة أو رفعها، فهذه العملية كانت بعيدة عنا تماما، وسجلات المخابرات تثبت ذلك

\* وعلاقاتكم بلجنة تصفية الإقطاع؟

- عينت بصفتى الشخصية عضوا فى لجنة تصفية الإقطاع بقرار جمهورى، وهى اللجنة التى كان يرأسها المشير عامر، وأعضاؤها. على صبرى وكمال رفعت وعباس رضوان وعبد المحسن أبو النور وأنا.. وشكلت اللجنة لجانا فرعية أخرى ضمت بعض الوزراء وأمين الفلاحين ومدير المباحث العامة.

ومن المعروف أن مهمة هذه اللجنة كانت بحث حالات المتهربين من قانون الإصلاح الزراعي، وتصفية ما كان يسمى بالإقطاع الإجرامي الخاص بالمهربين وتجار المخدرات، والنفوذ والسيطرة الإجرامية، وفي رأيي أن تشكيل هذه اللجنة كان قانونيا، بل إنها كانت من أنجح اللجان إذ كان بها ضمانات عثلها رجال القضاء والإصلاح الزراعي.

كانت اللجنة تسير على أسس، وأذكر موقفا لعبد الحكيم عامر حينما عرض و ف ورثة حمد الباسل تحت الحراسة إذ قال:

- إن هذا الرجل له تاريخ وطنى يجب أن يوضع فى الاعتبار وفعلا رفع الجله واتصل بعبد الناصر فأقره على رأيه.. ولولا ما ارتكبه بعض أفراد الشرطة العسكر من إجراءات عنف، وما نسب إليهم من عمليات إذلال لبعض المواطنين لكانت هاللجنة من أفضل اللجان التى شكلت فى ذلك الوقت .

ولاشك أن تلك الأخطاء مسحت كثيرا من الأعمال الأخرى التى قامت بـ اللجنة فظهرت الصورة مشوهة.

إنه حتى تتحقق العدالة فقد كانت اللجنة تطلب معلومات من عدة أجهزة مختلف ضمانا لإعطاء الصورة السليمة، فشكلت لجان لجمع معلومات من المباحث العامة والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والاتحاد الاشتراكى، وكان أعضاء هذ اللجان يحضرون الاجتماعات ويعرضون ماتوصلوا إليه، فإذا اختلفت الآراء كار يطلب إعادة البحث ومحاضر هذه الجلسات مسجلة ويمكن الرجوع إليها.

وثمة قصة تبين موقفا لى في هذه اللجنة فقد عرض على اللجنة نتيجة المعلومات التي قدمتها المباحث العامة عن حالة ضابط بالقوات المسلحة هو المقدم على رحمى. وطلب من اللبجنة أن يخرج هذا الضابط من القوات المسلحة لأنه متزوج من سيد كانت تعمل بالسلك الدبلوماسي وهي السيدة/ ميرفت التلاوي، وكل ما أخذته المباحث عليها هو أن عمها اتبهمته المباحث العامة بالإقطاع، وكان رأيي ألا يؤخذ إنسان بجريرة أحد، وكنت أعرف أن على رحمي من أنزه وأكفأ ضباط الجيس، فتصديت لهذا الموقف وهذا مسجل في محضر اللجنة، وأصررت على عدم خروجه، ولكن أغلبية الأصوات أيدت خروجه من الجيش وخروج زوجته من الخارجية (ش). ومن الطريف أن زوجته عادت بعد ذلك إلى وظيفتها ولم يعد زوجها.

<sup>(%)</sup> الدكتورة ميرفت التلاوى أصبحت بعد ذلك سفيرة لمصر في طوكيو تم أصبحت وريرة لملتأمينات والشئون الاحتماعية في وزارة للدكتور كمال الحنروري

\*\* كثر الحديث عن عمليات تعذيب متعددة قامت بها المخابرات. وهذا الحديث يطرح أسئلة مختلفة..

أولا: أن المخابرات استوردت أدوات تعذيب من الخارج.

ثانيا: أن المخابرات عذبت كثيرين من المواطنين.

ثالثا: أن عددا من رجال المخابرات وأنت منهم أمضوا فترة في السبجن الحربي قبل محاكمتهم سنة ١٩٦٧ .. فهل عذبوهم؟؟

- بالنسبة للشق الأول من السؤال.. عن أدوات التعذيب التى قالوا أن المخابرات استوردتها فتلك أضحوكة. لماذا تستورد المخابرات أدوات تعذيب وهل أدوات التعذيب تستورد من الخارج وهل إذا أرادت دولة ما أن تعد أجهزة تعذيب تلجأ إلى دولة أخرى لاستيرادها، لقد كنت متصلا بعديد من أجهزة المخابرات في المعالم، وأتحدى أي إنسان سواء كانت مخابرات أو شركات أو أفراد أن يقول أن مخابرات مصر استوردت أو حتى صنعت أجهزة للتعذيب.

\* الدور الأرضى في مبنى المخابرات نشر البعض أنه ملىء بهذه الأجهزة ..

- لو أننى طلبت أن تقوم لجنة فورية من مجلس الشعب وتفحص بدروم جهاز المخابرات فإنهم سوف يضعون - بعد ذلك - وساما على صدر كل رجل يعمل فى المخابرات فليس فيها أجهزة تعذيب ولكنهم سيتأكدون مما يرون من جهد المخابرات المشرف في الميدان العلمي.

\*\* من أين كانت تستورد المخابرات أجهزتها الفنية؟؟

- المعدات الفنية تحصل عليها المخابرات من الأسواق العالمية، وليس من دولة معينة، وهي معدات تساعد رجال المخابرات في الحصول على المعلومات، فرجل المخابرات المذي يعين في الخيارج، ومهمته جمع المعلومات، لابد أن يكون مزودا ومدربا على أحدث ما تنتجه التكنولوجيا من أجهزة فنية، كذا عملاؤنا في الخارج، وفي قلب إسرائيل، بالإضافة إلى الوسائل الفنية التي تلعب دورا كبيرا في اكتشاف نشاط الجواسيس، الذين يزرعهم العدو بيننا في الداخل، وفي هذا المقام أريد أن أنوه

عن الجهد العظيم الذي بذله بعض علمائنا المصريين وبعض المصانع المصرية بتطوير الأجهزة الفنية لتتمشى مع التطور العلمي في العالم

\*\* الشق الثانى من السؤال الأصلى حول مايتردد عن تعذيب المخابرات لعدد من المواطنين؟

\_ الإجابة عن هذا الجزء من السؤال بسيطة للغاية، فإن ما يخص المخابرات العامة من البلاغات \_ وعددها ٢٤٠ بلاغا \_ المقدمة من المواظنين ليست لنا علاقة بها سوى مصطفى أمين وستة من قضية مصطفى أغا الذين يدخلون فى مخطط المؤامرة التى تحدثت عنها فى كتابى، وآخر ضبط متلبسا بقتل الوزير السورى طعمة العودة الله، وحوكم وأدين وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أما باقى البلاغات، وبها على حد ماسمعت جرائم قتل وتعذيب من الدرجة الأولى، فلا تخص المخابرات من قريب أو بعيد.

والغريب أن قبضية العميل مصطفى أمين الذى أدين بالتخابر والتهريب سنة ١٩٦٥ همى التي لقيت اهتماما.. وسأتحدث معك بالتفصيل في هذا المخطط.

لقد قدم مصطفى أمين بلاغا ـ سنة ١٩٦٨ ـ بعد أن قبض عليه ولكن النائب العام وقتها السيد/ محمد عبد السلام كتب إلى رئيس مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة كتابه رقم ١٩٦٨/٨٠ يقول فيه بالنص: إلحاقا لكتابنا رقم ١٩٦٨/١٩ بشأن تجديد السلاغ المقدم من المسجون مصطفى أمين المحكوم عليه في المقضية رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ أمن دولة عليا وردا على كتابكم رقم ١٥٧ سرى المؤرخ ١٦ أبريل ١٩٦٨ نفيد أنه بعد مراجعة الحكم في ضوء ماقرره المحكوم عليه في ذلك التحقيق الأخير رأينا أنه لاوجه لإعادة النظر في هذا الحكم ، وسنرسل لسيادتكم صورة من الحكم بعد الانتهاء من نسخه.

الخطاب بتاريخ ١٩٦٨/٤/١٧ وكان ردا على ما قدمه مصطفى أمين بطلب التحقيق في تعذيبه.

\*\* الشق الثالث من السؤال.. كان حول المدة التي أمضاها عدد من رجال المخابرات في السجن الحربي حينما قبض عليهم عام ١٩٦٧ وهل عذبوا..

- بالنسبة لى فإننى لم ألاق تعذيبا في السجن الحربى ولا في السجن المدنى وإن كانت هناك بعض المضايقات، ولكن الإنسان الصلب يمكن أن يتغلب عليها

\* هل معنى ذلك أنكم لم تقوموا بالتعذيب؟

من السهل أن أقول لك كلمة لا . ولكن هذه الكلمة ليست مقنعة إن لم تثر الشك .. لكن ماقيل عن التعذيب يرجع إلى الحرب النفسية المسعورة التى تعرض لها الجهاز سواء سنة ١٩٦٧ لأسباب سياسية محضة سأكشف النقاب عنها قريبا بإذن الله . أيضا يرجع إلى حملة الخونة والمأجورين في فترة السبعينيات .

وهنا نريد أن نقول أن المخابرات العامة ليست عصابة من الأفراد تتابع المواطنين وتقبض عليهم وتعذبهم ليعترفوا إنما هي جهاز علمي. أنشئ على أساس علمي مستفيدا من كل الخبرات في الدول التي سبقتنا، وسوف يكون لنا حديث عن الناحية العلمية عند مناقشة بعض القضايا التي تابعتها المخابرات العامة.

 \*\* بقى عندى سؤالان حول التعذيب، الأول هو ماقيل من أنك كونت مجموعة خاصة بالتعذيب؟

- المخابرات جهاز منظم تنظيما علميا، على أساس التخصص وتوزيع المسئوليات على الأفراد كل فيما تؤهله قدراته، وليست المخابرات مجموعة من ضباط الجيش أو الشرطة كما يتصور البعض ولكنها تضم كفاءات ومؤهلات علمية من خريجي الجامعات في مجالات متعددة ففيهم القانونيون، وخريجو العلوم السياسية والآداب، والألسن، وكلية العلوم، والمهندسون. الخ. وهنا تختص إدارتا التجسس والأمن بمكافحة التخابر والمتآمر وهما اللتان قامتا بجميع العمليات التي اكتشفتها المخابرات.

وهل من المعقول أن ينشأ قسم للتعذيب يرأسه رئيس الجهاز وهو بدرجة نائب رئيس وزراء وهو المسئول عن النشاطات الضخمة التي شرحتها لك.. والتي تعد هذه القضايا جزءا ضئيلا منها . هل من المعقول أن يتفرغ رئيس الجهاز هذا ومعه نائب وزير ووكيل وزارة للتحقيق في بعض القضايا ومعهم جندى الحراسة كما نشرت بعض الصحف.

\* \* ننتقل إلى الحديث عن السموم؟

سؤالى الأول والأساسى هو .. هل كان هناك بالمخابرات قسم للسموم.. ولماذا أنشئ.. وما هي الأعمال التي قام بها؟

\_ أقول لك نعم. كان هناك قسم للأبحاث الكيماوية والسموم والأحبار السرية، هدفه شقان:

الأول: هو إجراء أبحاث تجارب على الأحبار السرية التي يمكن استخدامها وأنواع السموم التي قد تستخدم ضد رئيس الدولة وكبار رجالها.

الثانى. هو استعمال السموم ضد إسرائيل. وهذا الشق لم يستخدم. أبدا ضد أى إنسان.. بدأ التفكير في إنشاء هذا القسم على ضوء مسألتين أساسيتين:

الأولى: أن المخابرات الإسرائيلية أرسلت طرودا ناسفة إلى الشهيدين صلاح مصطفى ومصطفى حافظ وكانت التنبؤات تقول أن إسرائيل يمكن أن تستخدم السموم ضدنا، وينبغى مواجهة أسلوبها بالمتل

الثانية هو ماتين في إحدى قضايا التبحسس بأن إسرائيل جندت أحد موظفى محلات جروبي الذي كان يشرف على حفلات عبد الناصر لوضع السم لجحمال عبدالمناصر أو لضيوفه الذين يريدون قتلهم ولست أفشى سرا إذا قلت أن وزير الصحة المصرى حينئذ كان يشرف على هذا القسم وهو المرحوم الدكتور النبوى المهندس وقد عمل فيه أساتذة بعضهم كانوا وزراء مثل الدكتور أحمد مصطفى وزير البحث العلمى الذي عمل معنا أيام كان أستاذا والدكتور المرحوم صلاح عبدالنبي أستاذ الأمراض النفسية في طب القاهرة والدكتور صلاح عبد التواب أستاذ الفارماكولجي، والعلماء الذين كانوا يعملون بهذا القسم مع الخبراء الفنيين من الجهاز، حضروا مؤتمرات دولية علمية على سبيل المثال مؤتمر لندن الخاص بالسموم سنه ١٩٦٣، وكان الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح عبد النبي، والمؤتمر الثاني في برمنجهام وكان الموفد برئاسة الاكتور صلاح عبد التواب، وكان هذا المؤتمر يختص بأثر استخدام العقاقير في عمليات الكشف عن الكذب، ولست أفشى سرا أيضا إذا

قلت أنه كان فى منزل جمال عبد الناصر مسئول للتفتيش عما يدخل من طعام يومى للتأكد من أنه لم يدس لمه شىء من المسموم، إذ كانت مواد الغذاء تشترى من الأسواق، وكان يقوم بذلك معمل صغير مكون من المرحوم الدكتور أحمد ثروت كبير أطباء رئاسة الجمهورية والصيدلى صلاح جبر كبير الصيادلة وطبيب آخر لا أذكر اسمه الآن.

فكيف يمكن أن يعرف هؤلاء أنواع السموم الموجودة دون أن تكون الأبحاث لديهم من جهاز المخابرات.

والطب الشرعى به نفس القسم، وأنا أتحدى أن يكون هناك أى مخلوق مصرى أو عربى أو أجنبى قتلته المخابرات بالسم فى عهد رئاستى لها. ولعل من المفيد ان تقوم لجنة ببحث تاريخ إنشاء هذا القسم وجرد كل مابه والتفتيش على دفاتره

\* اللك فاروق هل مات مسموما؟

ـ فاروق مات يوم قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، هل كنا محتاجين لجهد حتى ندبر مؤامرة لقتله، لماذا؟ وما هو الدور الذى كان يمكن أن يلعبه؟ هل يتصور إنسان فى مصر أن فاروق كان يمكن أن يعود ليحكم مصر.. إذا كان هناك من يقول أنه قتل بالسم، فليقل هذا علانية.

\* الدكتور أنور المفتى. هل قتلته المخابرات بالسم؟

- هذا الرعم أيضا من ضمن المخطط الذي حمل لواءه حزب العملاء، وهي قصة وفقا لما سمعته وقرأته لا يمكن إلا أن تكون قصة وهمية، المهدف منها تكملة دائرة المخطط للتشهير والتضليل وكل ما أستطيع أن أقوله هو أننى أجزم بأن المخابرات العامة في عهد رئاستي لها لم تقم بمتل هذا العمل الإجرامي لامع أنور المفتى، ولا مع غيره، وأتحدى أن يثبت ذلك على أي فرد من أفراد المخابرات في تلك الفتى،

\* تحدثت عن مؤتمرات دولية الستخدام العقاقير في الكشف عن الكذب .

فهل استخدمتم هذا الأسلوب.. وإذا كان لم يحدث.. فلماذا أرسلتم من يحضر هذه المؤتمرات؟

- هذا نوع من الأبحاث العلمية التى يجب أن تلم بها المخابرات تمشيا مع التطور المستخدم في الدول المتقدمة، وفعلا تستخدم الدول الكبرى أجهزة كشف الكذب في التحقيقات مع المتهمين في جرائم جنائية، وكان لابد لمنا من تطوير جهاز المخابرات بأن نقف على أحدث ما أخرجه العلم، واشترينا بعض الأجهزة، ولكن لم يسعف الوقت لاستخدامها حيث كانت تتطلب خبرات، وتكاليف كبيرة هناك مسائل أخرى أولى بها، وفي رأيي أن هذا القسم هام جدا بالنسبة لأى مخابرات. وبخاصة أن تعاملها مع الجواسيس الدوليين المحترفين الذين يكونون قد لقنوا تملقينا دقيقا من الأجهزة التي يتبعونها، عن كيفية مواجهة المحقق إذا ما وقعوا في قبضة رجال مكافحة التجسس إذ يحاولون أن يعطوا صورة مختلفة تماما عن حقيقتهم والجاسوس المحترف أشد إجراما من المجرم العادي، الذي قد يتهم في جريمة قتىل أو سرقة أو اختلاس.

\*\* بهذه المناسبة يتردد كثيرا أن أجهزة المخابرات تقوم بعمليات غسيل مخ. فهل يمكن أن نلم سريعا بهذه العمليات وهل استخدمت المخابرات المصرية هذا الأسلوب؟

- الواقع أن بعض المضلين استخدموا هذا الاصطلاح غير الواضح في أذهان الناس كي يغرسوا في عقولهم معلومات مضللة عن هذه العملية، وتسعفني الذاكرة الآن بما نشر على لسان أحد الجهلاء حينما صوروا له أن غسيل الأمخاخ يتم بواسطة آلات توضع على رأس المتهم.

إن غسيل المنح اصطلاح استخدم منذ القدم في تحويل الناس عن معتقدات معينة بجعلهم ينبذون أفكارهم القديمة بوضعهم تحت ظروف معينة يعمل فيها المنح تودى إلى توقف كامل ثم غرس الأفكار الجديدة التي يريدون غرسها مكانها

والحركات السياسية التي قامت باسم الدين. والتي عرفت منذ القدم استخدمت هذا الأسلوب، فمثلا استخدمت طائفة الاسماعيلية، والتي ـ عرفت باسم الحشاشين

- مخدر الحشيش في عمليات غسيل المنع مع الذين كانوا يجندونهم. إذ كان شيخ الطائفة يحضر الفرد المطلوب غرس الأفكار فيه، ثم يقدم له الشاى، به المخدر وبينما يؤثر المخدر عليه، ينقله إلى مكان معد من قبل يمثل قطعة من الفردوس، خضرة . وزهور . ونساء . وخمر . وعندما يفيق فينقل إلى الشيخ ، فيسأله الفتى عما رآه ، فيدخل في روعه أنه لم ينقل من مكانه ، وأن كل ما رآه هو الجنة التي وعد بها المتقون .

وحيث إن شيخ القبيلة هو وليهم فإنه إذا نفذ أوامره فسيدخل الجنة، ثم يذكر له أن الحاكم الفلاني كافر، وأنه إذا قتله سيسصبح من المتقين، و بهذا الأسلوب أيضا استخدمت الكنيسة عمليات غسيل المخ في محاكم التفتيش المعروفة، وكان الشيوعيون في عهد «لينين» هم أول من طوروا هذا الأسلوب ليقوم على أساس علمي مستخدمين نظرية «بافلوف» الخاصة برد الفعل المنعكس الشرطي، وملخص هذه النظرية أن الإنسان والكلاب تتشابه في ردود الفعل المنعكسة، وذلك إذا وضعت تحت ظروف معينة، وبالطبع تختلف طبيعة الإنسان من فرد إلى آخر، فمنهم الهادئ وغير المكترث، والثائر وقد استطاع «بافلوف» أن يقسم هذه الطبائع إلى أربع ويجرى تجاربه على كلابه الأربعة بوضعها تحت ظروف معينة تدريجيا

والغرض من عمليات غسيل المخ عموما هو الوصول بعقل الإنسان إلى حالة من التوقف الكامل بحيث يصبح العقل مستعدا لتلقى الأفكار التى تعطى إليه، أى أنها عملية الغرض منها غرس أفكار في عقل الإنسان عن طريق وضعه تحت ظروف معينة، وهي تختلف عن التحول الذى يتم عن طريق الحجة والإقناع مثل ما يحدت في عمليات التبشير، أو نشر الدعوة للأديان. كذلك أجريت أبحاث دولية على أثر العقاقير وجراحة المخ كنوع لعلاج بعض الأمراض العصبية والنفسية وهي قريبة الشبه بعملية غسيل المخ

والأسلوب الذى استخدمته الدول والجماعات واحد، وإن اختلفت في الشكل، وأساس هذا الأسلوب هو التجويع، ووضع الإنسان تحت ظروف معينة من القلق وحبسه انفراديا . الخ. من وسائل غسيل المخ المعروفة.

وقد تقدم العلم وجاءت التقارير تفيد بأنه استخدمت بعض العقاقير لطرد الأفكار، وفي رأيي أن عمليات المهيبيز التي انتشرت في الولايات المتحدة واستخدامهم عقار الهلوسة هو نوع من أنواع غسيل المخ، يمهدف إلى طرد القيم والمبادئ من عقول الشباب الأمريكي وبث الجريمة والانتحلال فيه، ولا نستطيع أن نتصور كيف يمكن لشعب أن يتقدم وقد انتشر الانحلال والجريمة بين شبابه مهما وصل به العلم وفي رأيي أن هذا الأسلوب هو من أساليب الصهيونية العالمية إذ أن هذه العمليات أخذت تنتشر في جميع أنحاء العالم .

نعود الآن وبعد هذه المقدمة الطويلة للإجابة عن سؤالك عن عمليات غسيل المخ، فأقول لك إننى لا أعتقد، ولا أظن أنه كان هناك داع كى نحول الناس عن معتقداتهم أو مذاهبهم فهذه ليست مهمة المخابرات

\*\* هل يمكن أن نتحدث عن حرب اليمن ودوركم فيها.. وفي هذا الصدد فإنه يهمنى أن ألقى إجابة على عدد من النقاط بينها قصة حضور الملك سعود إلى مصر، وزيارته لليمن؟

- قصة حرب اليمن لا يمكن أن تعطى عنها إجابة وافية في سطور أو صفحات، فلها أبعادها السياسية والعسكرية والدولية والعربية، ولا يمكن أن ننظر إلى هذه المسألة إلا إذا تعرضت لكل هذه العوامل مجتمعة، وأعتقد أن الأوان ليس مناسبا لذلك الآن، ويكفى فخراً للمخابرات ماقاله عبد الناصر أنه لولا المخابرات العامة لما استطعنا أن نحارب في اليمن وفي مجاهل جبالها وصحاريها

أما قصة حضور الملك سعود إلى مصر فقد بدأت في صيف عام ١٩٦٦ حينما حضر لى في الاسكندرية السيد/ رشاد الحسيني سكرتير الملك سعود وأبلغني أن الملك سعود يريد الإقامة في مصر. وأنه مكلف منه بطلب ذلك. كما ذكر لي أن العراق أرسلت ترحب به.

كانت العلاقة بين الرئيس عبد الناصر ، والملك فيصل قد وصلت إلى ذروة التوتر. وأشار رشاد الحسيني بأن الملك يريد أن يبدأ صفحة جديدة من

التعاون مع عبد الناصر مؤيدا سياسته.. والحركات التحررية.. وأنه سيعمل على مناهضة الاستعمار بكل طاقاته، وأنه يؤيد موقف مصر من تحرير اليمن.

عرضت الأمر على عبد الناصر.. وتمت مناقشته في جلسة طويلة، وقد تحفظ عبدالناصر ثم طلب أن يقوم الملك سعود بإرسال خطاب يقول فيه أنه اختار مصر للإقامة بها لأنها مركز إسلامي. حتى لا تهاجمه بعض الدول لأنه يهادن الرجعية على حد تعبير بعض الدول.. ولذا كان طلبه على أساس استضافته كعربي مسلم، وتم الاتفاق على أن أرسل أحد نوابي لمقابلة الملك سعود في اليونان حيث كان يقيم، وفعلا أرسلت السيد كمال لطفى . السفير بالخارجية بعد ذلك وكان أحد نوابي فقابل الملك سعود وكان قد وصل إلى القاهرة على فترات متقاربة بعض أولاد الملك سعود وقد قابلتهم. وكان حضورهم يؤكد رغبة الملك الشديدة في الإسراع في الحضور إلى مصر.

وفى مقابلة السيد كمال لطفى مع الملك سعود تم الاتفاق على ترتيبات إدارية لإقامته فى مصر وأرسل الخطاب الذي طلبه عبد الناصر وحضر بعد ذلك ابنه الأمير خالد بن سعود للإعداد لوصول الملك.. كان ثمة موقف محرج. وهو كيف سيعامل الملك عند استقباله. ؟

لقد كان الملك في إقامته في الدول المختلفة يعامل على أنه ملك في تحركاته وإقامته.. ومعاملته.. واقترحت حلا لهذا الموقف المحرج.. أن يستقبله في المطار أحد نواب رئيس الجمهورية تكريما له .. ولكن عبد الناصر رفض.. وطلب أن يكتفى بمحافظ القاهرة وكان السيد/ سعد زايد وبعد حضور الملك سعود إلى القاهرة . استقبله عبد الناصر في مصر ولم يحضر هذه المقابلة سواى.

\*\* ماذا دار في هذه المقابلة؟؟

ــ تحدث الملك سعود عن موقفه من التضامن السعودى المصرى، وقال أنه يجب أن ننسى الخلافات، وخاصة أنه يؤيد خط عبد الناصر السياسى. وقال أنه سوف يعمل على استرداد عرشه بمعونة فخامة الرئيس «على حد تعبيره» وعلق عبد الناصر على ذلك بقوله «أنه لاينبغى أن يترك الخلاف السياسي أثرا في نفوس الحكام، بل

ينبغى أن يكونوا على مستوى مسئولية أكبر من ذلك». ولم يحاول أن يشير من قريب أو بعيد إلى مؤامرة سعود أيام الوحدة.

تحدث عبد الناصر عن مطلب الملك سعود في استرداد عرشه، وقال: إن هذه المسألة ليست سهلة فهي تحتاج إلى تخطيط وإلى وقت طويل وأن على الملك أن يتذرع بالصبر فقد يستغرق ذلك سنوات.

سأل الملك سعود عبد المناصر. ومن سيكون حلقة اتصال بينهما في مصر. فرد عبد الناصر قائلا

ـ الأخ صلاح. هو الذى أثق فيه.. وهو الذى سيكون حلقة الاتصال المباشر. وفعلا كنت المسئول عن إقامة سعود فى مصر، ومعاونته فى النشاط الذى كان يزمع القيام به لاسترداد عرشه

ــ وفي هذه الأثناء ذهب الملك سعود إلى اليمن ورافقه في الرحلة المسير عامر وقد أذيعت تفاصيل رحلته.. ونشرت بالصحف

ورصد الملك سعود مبلغا من المال لمعاونته في استرداد عرشه . فكتب شيكا باسمى قدره ٢ مليون دولار للصرف منه في الأوجه التي تحقق أهدافه وبموافقته. ولكن وقعت حرب ١٩٦٧. وتطورت الأحداث ولم يتعد الأمر الله الدراسة

\* الله ماذا كان دوركم في هذه العملية وكيف أنفقت الأموال؟؟

- كان دورى هو رئاسة هذه اللجنة المشتركة والخاصة بالدراسة والتخطيط، وعمل الاتصالات اللازمة لها. ولكن كما ذكرت. المسألة لم تتعد مرحلة التخطيط والدراسة لقيام حرب يونيو، ولذا لم يصرف مليم واحد على هذه العملية.

\* هل استرد الملك سعود الشيك الذي كتبه باسمك؟؟

\_ بعد الحرب مباشرة استدعانى عبد الناصر، وشرح لى الموقف الاقتصادى. المتدهور فى مصر بدرجة أنه لم يكن فى الخزينة عملة أجنبية لشراء المواد العذائية للشعب، وطلب منى أن أذهب إلى الملك سعود وأطلب منه قرضا لمدة عام، وحينما سألته عن حجم القرض أجاب بقوله: أى مبلغ تنقذ به الموقف حتى نعد أنفسنا.

اتصلت بالملك سعود فدعانى إلى المغداء.. وبعد تناول الغداء تحدثت معه فى القرض ذاكرا له أن قناة السويس قد أغلقت وهى تدر عملات أجنبية وأن الرئيس يأمل أن يقدم قرضا يحدده هو وفقا لقدرته.

واستجاب الملك فورا ولازلت أذكر كلماته التي تقول:

\_ أنا وأولادي ملك لمصر ولا أبخل عليها بشيء أبدا.

ثم سألنى الملك عن كيفية إتمام القرض فقلت له.

\_ إن ذلك سيتم بموجب بروتوكول بين جلالته وبين الحكومة المصرية، وأن عليه أن ينبب شخصا للتوقيع على هذا القرض مع السيد/ حسن عباس زكى وزير الاقتصاد.

نادى الملك سعود ابنه خالد، وسكرتيره أحمد غنيم، وأعطاهما تعليمات بأن يتصلا في اليوم التالى لترتيب لقائهما مع حسن زكى . رتب اللقاء، وتم عقد القرض

\*\* ما قيمة القرض...؟

\_ ۱۰ ملايين دولار.

\*\* ما هو مصير الشيك الذي كتب باسمك؟؟

- بعد الحرب، وبعد عقد القرض كان هم عبد الناصر أن ينقذ الموقف الاقتضادى المتدهور، ولذا كان يبحث بكل وسيلة عن عملات صعبة، فرأى أن تجمع كل العملات الصعبة الموجودة في الدولة، وتسلم للسيد/ حسن عباس زكى. بصفته وزيرا للاقتصاد.. وطلب منى عبد الناصر أن «أظهر» هذا الشيك لوزير الاقتصاد فاعترضت قائلا: «ألا ينبغى أن نستأذن الملك سعود »

فقال · إن ما طلبه الملك منا، سيتكلف أكثر من هذا المبلغ وأننا سنعوضه أو نرده له إذا شاء في المستقبل

فقمت «بتظهير» الشيك محولا إياه باسم السيد/ حسن عباس زكى وزير الاقتصاد. وسلمته لوزير الاقتصاد.

وكان الملك سعود قد تبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار أخرى للمجهود الحربى كتبها باسم عبد الناصر، كما تبرع بثلاثة ملايين دولار أخرى، حينما أعلنت المتعبئة باسم حاكم غزة . اللواء/ عبد المنعم حسن حسنى. وكل هذه الأموال حولت لوزير الاقتصاد.

\* أين ذهبت هذه الأموال؟؟

\_ كل هذه التيكات حولت إلى السيد/ حسن عباس زكى الذى كون لجنة من البنك المركزى، وسافرت وأحضرت هذه المبالغ من البنك في أمستردام

كما أننى كنت قد مهدت لقرض آخر من الحكومة الإيطالية، قدره عشرة ملايين دولار، ومما يدعو إلى السخرية. أن خبر هذا القرض نشر في الصحف المصرية في شهر أغسطس ١٩٦٧، في العمود المجاور لخبر إحالتي إلى المعاش بعد تقديم استقالتي

\* هل سددت هذه المبالغ للملك سعود؟

ــ قدمت استقالتى فى ٢٦ اغسطس ١٩٦٧ وكان أول ماقمت به هو أننى ذهبت إلى الملك سعود وسلمته صورة الشيك المستظهر والمحول إلى / حسن عباس زكى.. وكنت قد قمت بتصويره من عدة نسخ، وذكرت له أن الشيك الذى حرر باسمى، قد حول إلى وزير الاقتصاد، وأننى قد استقلت.

أما الشيكات الأخرى الحاصة بالقرض والتبرعات فيمكن الرجوع إلى وزير الاقتصاد الأسبق، وإلى محافظ البنك المركزي لمعرفة مصير هذه الأموال

\*\* هل تعتقد أن عبد الناصر كان لـ حساب باسمه في الخارج وأنه هرب أموالا للخارج؟

- إذا كان عبد الناصر قد هرب أموالا للخارج فهل يمكن إخفاء ذلك حتى الآن؟ وهل لاتستطيع الدولة بأجهزتها وشرعيتها أن تعرف ذلك وتستعيد هذه الأموال.. وللرجوع بالذاكرة إلى الأموال التي كانت مودعة في الخارج باسم الزعيم الجزائري «حيضر» لحساب جبهة التحرير وبعد مصرعه طلبت الحكومة الجزائرية،

من البنك المختص استعادة هذه الأموال، على أساس أنها أموال عامة تخص معركة التحرير، وإن كانت مودعة باسم شخص

وفى رأيس أن هذا الأمر ينبغى أن يحسم فإما أن يحاكم عبد الناصر . على التهريب إذا ثبت ذلك، وإما أن يحاكم الذين يشيرون هذه الأمور دون وجود سند حقيقى، فالمسألة قضية تاريخ أمة، وليست قضية فرد، ولاينبغى أن تستخدم للإثارة أو للتشهير

\* كان لعبد الناصر حساب شخصى باسمه في بنك مصر فهل هذا جائز؟

\_ إذا كان هذا صحيحا، وهو غير صحيح ففى رأيى أنه جائز، وبخاصة إذا كانت تودع به تبرعات باسمه الشخصى، فهى أموال تخضع لسلطته، شأنها فى ذلك شأن المصاريف السرية، التى يكون أمر التصرف فيها منوطا بضمير من له حق التصرف فيها وهذا هو الموقف بالنسبة لجميع المصاريف السرية فى الدولة وفى جميع أنحاء العالم، فلا يطلب بمن يصدر الأمر بإنفاقها أية مستندات، وهذه الأموال من المفروض أن تصرف على أعمال تخدم الدولة، ولا يمكن إدراجها فى الميزانية العامة، مثل الإنفاق على دور النشر والصحف فى الخارج، والإنفاق على أى نشاط فى الخارج لأمور سياسية والإنفاق على أنشطة المخابرات فى الخارج ، كما يمكن الإنفاق منها فى الداخل، فى شكل تبرعات لهيئات أو مؤسسات اجتماعية مثل مندوق الطلبة مثلا أو جمعيات طبية علاجية، أو مراكز ثقافية وغيرها

\* هل تعتقد أن عبد الناصر كان يسرق أموال الدولة؟

\_ لقد عرفت عبد الناصر حتى ٢٦ أغسطس ١٩٦٧، واختلفنا ووصل الخلاف إلى ذروته وسجننى، وبالرغم مما بيننا من خصومة شديدة، فإننى لا أستطيع تصديق أنه يمكن أن يكون عبد الناصر لصا أو مهربا . وكان رأيى دائما رغم الخصومات أن عبد الناصر هو أعظم من أنجبت مصر

\*\* هل كان عمل المخابرات أثناء رئاستكم لها قاصرا على الحصول على المعلومات بالطرق السافرة والسرية، بواسطة العملاء الذين تجندونهم خارج البلاد،

وعلى مكافحة التجسس والتآمر في الداخل، أم أن هذا النشاط امتد إلى أعمال أخرى خارج البلاد.. أو داخلها. وما هي هذه الأعمال؟..

- بالنسبة للداخل أعتقد أننى كنت واضحا معك فى المهام التى قمنا بها، وان مايثيره البعض من أمور أخرى مثل وضع الحراسات، والتجسس على المواطنين، ومراقبة رجال الأحزاب السابقين، والنقابات والعمال. فهذا لم يكن اختصاصنا، بل ربما دخل بعضه فى اختصاص الأجهزة الأخرى التى تحدثت عنها من قبل، إن اهتمامنا الأكبر هو الخارج، حيث تدبر المخططات، وحيث تتفاعل العوامل الدولية المختلفة والصراعات بين الدول لتؤتر على السياسة الدولية.

ومصر الثورة فى وسط هذا الخضم، لابد أن تكون لها استراتيجية عليا، تحدد سياستها الخارجية، وعلاقاتها بالدول فى المجتمع الدولى ومن الغباء أن يتصور أحد، أن دولة عصرية تستطيع أن تعيش بدون جهاز مخابرات، يعرف نوايا العدو الحقيقية، وقدراته، ويلم بصراعات الدول الكبرى. وأثرها على دول العالم، بصفة عامة وعلى دول المنطقة بصفة خاصة.

كما أن عليه أن يكون قادرا، ليس فقط على أن يتنبأ بالنوايا، بل أن يكون قادرا على التأثير في الأحداث التي قد تؤثر على كيان بلدنا.

وكانت مصر في الفترة التي عاصرتها، تعيش ظروف قاسية، حرب باردة بين الإخوة العرب، حرب نفسية بين نظم سياسية مختلفة، كل منها تدعى حق الزعامة، حركات تحررية تجتاح المنطقة وحركات أخرى تحررية تتسارع في أفريقيا بسرعة فاقت تقدير السياسيين

الدول الكبرى. تراقب وتتربص.. وكل منها لها مصالح وأطماع متفاوتة ومتعارضة، وتيارات فكرية تتفاعل في العالم، وكل هذه العوامل تنعكس على المنطقة في شكل واسع. انتفاضات ثورية في بعض الدول العربية ودول أفريقيا.. وأمريكا اللاتنة

إذن ما هو دور جهاز مخابرات في مثل هذه الظروف للتأثير على هذه الأحداث؟ هنا يدخل مايسمي بالعمل السياسي، ويدخل في هذا الأمر مسائل عديدة تصل إلى

عمليات غزو، كما حدث من المخابرات الأمريكية المركزية حينما أعدت لغزو وحينما غزت الجيوش السوفيتية المجر وتشيكوسلوفاكيا، وحينما نزلت الأسطول السادس لبنان سنة ١٩٦٨ كلها عمليات مخابرات، بدعوى المحافظة أمن واستقرار البلاد، من الذي \_ أصلاً \_ هيأ وطلب النزول في لبنان مثلا. \_ المخابرات المركزية الأمريكية .

كان هدف الدولة المصرية هو مساندة الحركات التحررية في دول أفريقيا عامة والدول العربية خاصة. ومن الطبيعي أن الانتفاضات الثورية، في الدول الاولافريقية كانت تجابه بشراسة عنيفة من دول الاستعمار القديم والحديث، كانت عملياتها لابد أن تتم بطريقة سرية، فتحرير الجزائر حيث نعرف مدى الالذي تعرض له المجاهدون الجزائريون والضحايا الذين بلغ عددهم مليون شي هذا يبين كيف كان الفرنسيون في ذلك الوقت يسيطرون سيطرة كاملة لضرب الثورة، ووصل الأمر بهم إلى أن فرضوا حصارا بحريا في يوم ما على الموانئ لاتصل السفن المحملة بالأسلحة، وكان الفدائيون الجزائريون أيضا يحتاجون تدريب، وهذا التدريب يحتاج إلى خبرات، لم تكن متوافرة لديهم، وهنا لمخابرات العامة دورا كبيرا في هذه العمليات.. إذ قامت بإرسال الأسلحة الجزائر. وقام رجال من المخابرات على هذه السفن معرضين أنفسهم للضرب الأسطول الفرنسي، وفعلا أرسلت شحنات الأسلحة، وأود هنا أن أذكر أن بعالسفن لم تكن من سفن مصر التي تحمل العلم المصرى.. بل كانت سفنا تجاسئو، الهذه العمليات.

كما قامت المخابرات بواجبها في إعداد معسكرات التدريب، والإشراف علا ومن الطبيعي أن هذه العملية ليست سهلة كما يتصور البعض، ويمكننا أن ته المسافة البعيدة بين الجزائر ومصر لنعرف مدى المجهود المذى ألقى على عاتق قاموا بهذه المهمة، كما اتصلت المخابرات بزعماء الثورة وهيأت لهم كثيرا التسهيلات، والسبل التي عاونتهم في جهادهم، هذا نموذج من عمل المخابرات شل نشاط مخابرات العدو بكل الطرق.

مثل آخر: تحرير اليمن الجنوبية.. تنبأت المخابرات منذ وقت مبكر، حتى قبل أن تعلن بريطانيا عن نية انسحابها من قواعدها في شرق السويس، بمدى أهمية عدن واليمن الجنوبي بالنسبة للمنطقة العربية، ومن المعروف أنه كانت تتصارع عدة قوى في داخل اليمن الجنوبي وصل بها الأمر إلى حد التناحر والاقتتال بين بعضهم البعض، كل منهم يريد أن يعمل مستقلا عن الآخر. كانت الثقة بينهم مفقودة.

كان هناك حزب الشعب، على رأسه عبد الله الأصنح، وكان هناك الستقلون وعلى رأسهم عبد القوى مكاوى، والجبهة القومية وكانت نابعة من تنظيم القوميين العرب، وكان هناك السلاطين أيضا. وكان التوفيق بين كل هؤلاء عملية شاقة، وعقدت لقاءات واجتماعات عديدة وطويلة، جمعت فيها كل الأطراف في القاهرة والإسكندرية حتى نجحنا في تكوين جبهة التحرير التي ضمت حزب الشعب والمستقلين والجبهة، وكان لابد من إنشاء كيان اقتصادى للدولة، وأن يفكروا في المستقبل الاقتصادي بدلا من اهتمامهم الذي كان موجها للصراع والخلافات بينهم، وفي هذا المجال قمنا بالمساهمة في تكوين جيش وأعددنا قاعدة للتدريب في اليمن الشمالية، وكانت مصر تتحمل كل النفقات، وأشرف على هذه العملية رجال المخابرات

جاءت حرب ١٩٦٧ واستقلت من الخدمة، ولم يكن مصير اليمن الجنوبي قد تقرر، وتتابعت الأحداث وأنا في السجن حتى قرأت خبر إعلان بريطانيا أنها قررت تسليم عدن إلى الجبهة القومية.

أيضًا مقاومة النشاط الإسرائيلي في أفريقيا. فقد وصل النشاط الإسرائيلي في كثير من دول أفريقيا لدرجة أنه سيطر على اقتصادياتها، كما استطاعت المخابرات الإسرائيلية أن تقيم علاقات مع أجهزة مخابرات بعض هذه الدول، بل استطاعت أن ترشو قلة من المسئولين في بعض دول أفريقيا في تلك الفترة. كما كانت سفن الشحن الإسرائيلية تعبر البحر إلى أفريقيا رافعة العلم الإسرائيلي، ويمثل حجم التجارة بينها وبين أفريقيا قدراً كبيراً بما يؤثر على خططنا للتنمية وعلى علاقاتنا الاقتصادية بأفريقيا، ولذا فإن ترك هذا النشاط كان سوف يؤدى بالطبيعة إلى تدعيم العلاقات السياسية بين

إسرائيل وأفريقيا، الأمر الذى سوف يؤثر على علاقاتنا مع أفريقيا سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي.

وهنا كان دور المخابرات فى ضرب هذا النشاط من الأعمال التى تفخر بها مصر والدول العربية، إذ استطاعت أن تشل تجارتها مع كثير من الدول فى غرب أفريقيا وشرقها، بل إن بعض الدول قامت بطرد الاسرائيلين من بلادها ومنعتهم من إقامة أية مشروعات بداخلها، كما استطعنا أن نبعد نشاط المخابرات الإسرائيلية من عديد من هذه الدول، وذلك باتصالات مع الزعماء هناك، وحللنا مكان إسرائيل فى المساعدة على إنشاء أجهزتهم

وفي هذه المعركة قد يتساقط الجواسيس والعملاء نتيجة البحث العلمي والنفسي واستخدام التكنولوجيا

وقد تستمر المعركة سنين بعضها وصل إلى خمس سنوات وفي هذه المعركة نستطيع بوسائلنا أن نحصل على الوثائق التي تدين هذا النشاط الإجرامي وتدين كل عميل إما بالوثائق المكتوبة أو المصورة أو الصوتية. غالبا مانحصل عليها كلها في كل قضية ولكي أبسط لك الموضوع سأعطى مثالين لأسلوب كشف هذه القضايا.

## ١\_ شبكة الجاسوسية لحساب حلف الأطلنطي:

كان رئيس هذه الشبكة هو المدعو: لازوراس ـ سكرتير الملحق العسكرى اليوناني في القاهرة. قد اعتمد في شبكته على ثلاثين فردا من الجالية اليونانية في مصر، واستطاع بحكم جنسيتهم، وتعاطفهم بعيدا عن أرض الوطن ومهارة «لازوراس» وخبرته أن يجند هؤلاء، إن الوثائق التي حصلنا عليها لإدانة هذه الشبكة كانت تملأ ما يقرب من خمسة عشر دولابا للأوراق، منها تقارير عديدة بخط أيديهم وقد تصور البعض أنة بمجرد الكشف عن «لازوراس» أو أحد أعضاء الشبكة تبلغ النيابة للقبض عليهم مباشرة، ولكن الأمر استمر سنوات فالمطلوب هنا أن نعرف نشاط الشبكة بأجمعه، وللجواسيس في عملهم أساليب ملتوية وسواتر مختلفة.. وحيل لتضليل رجال مكافحة التجسس، والجهاز الفاشل الذي يعجل بتصفية القضية، اللهم إلا إذا كان الوطن سيتعرض لخطر عاجل نتيجة ترك الجواسيس

بل قد ندس عليهم معلومات زائفة أو صحيحة ولكن ليس لها قيمة استراتيجية ، أردت بذلك أن أوضح في سطور المجهود الذي يقوم به رجال مكافحة التجسس . وحينما قررنا تصفية الشبكة أبلغنا النيابة بالقبض عليهم ثم جاء «لازوراس» رئيس الشبكة وهو الجاسوس المحترف المدرب على مواجهة مثل هذا الموقف فتمادي في الإنكار والغطرسة ووضع ساقا فوق ساق في وجه المحقق فصحبه الضابط الذي كان يرأس متابعة الشبكة إلى حجرة وثائق المقضية . وفتح أحد الدواليب وطلب منه أن يختار أي ملف منه ويطلع على مابداخله. فوجد بعض التقارير التي كانت مكتوبة بخط بده.

ثم أشار إلى دولاب آخر، وطلب منه أن يختار دوسيها آخر، ويقرأ مابه فوجد به بعض التقارير التي كان يقدمها أفراد الشبكة.

وانقلب الموقف فورا. وطلب أن يدلى بأقواله قائلا:

ــ أنتم على علم بكل شيء وأنا على استعداد لأن أدلى بأقوالي.. وتمت العملية في يسر دون أي إرهاب أو تعذيب أو تخويف وهذا هو أسلوبنا في عملنا.

## ٢ قضية لوتز:

وهناك قضية ثانية هي قضية «لوتز» المعميل الإسرائيلي الذي فاوضت به إسرائيل على تبادله ببعض الضباط الأسرى بعد حرب سنة ١٩٦٧.

وهذا يبين أهمية وقيمة هذا العميل بالنسبة لإسرائيل

وإذا كان الحديث عن قضية «لوتز» يحوى أمجادا لرجال مكافحة التجسس، فقد لا أستطيع الإدلاء بتفاصيل أو أسلوب اكتشاف هذه القضية، فذلك يعد من أسرار العمل، ولكننى أستطيع أن أقول أن «لوتنز» بالإضافة إلى تكليفه بإرسال الطرود الناسفة لإرهاب العلماء الألمان الذين كانوا يعملون في مصر، كان مكلفا بجمع معلومات عسكرية، وسياسية، واقتصادية عن مصر.

واستطاع بعد أن أتخذ لنفسه ساترا، كمربى خيول أن يدخل سلاح الفرسان، فقد كانت لديم خبرة ممتازة في الخيول، وكان يقوم بإرسال معلومات إلى إسرائيل عن

طريق جهاز لاسلكي على فترات غير منتظمة وهنا تظهر صعوبة فنية في تحديد مكان الإرسال، وهو أسلوب معروف في أعمال التجسس، كما كان يضع هذا الجهاز داخل ميزان حمام ملغوم بالمفرقعات بحيث لو فتحه أحد غيره انفجر فيه.

واستطاعت المخابرات أن تكشف مكان الإرسال، ثم دخلت منزله لتفتشه أثناء غيابه، وهي عملية صعبة، فقد لفت نظر رجال مكافحة التجسس وجود ميزان الحمام في أحد الدواليب في حين المكان الطبيعي له هو الحمام، فجذب أنظارهم وحاولوا فتحه وكاد ينفجر فيهم، لولا أن معهم ضابط المفرقعات وهنا نؤكد على أهمية قسم المفرقعات وغيره في أعمال المخابرات. وفتح الميزان وعتر به على جهاز الإرسال، ثم فحص وأعيد مكانه . كل هذا المجهود استغرق شهورا وهو يعد بداية للعمل. إذ أصبح واجبنا بعد ذلك أن نستمع إلى إرساله، ثم نحل الشفرة التي يرسل بها ثم نتابع نشاطه وكل هذا بالوسائل العلمية وباستخدام التكنولوجيا، وحينما تقرر تصفية قضية الحاسوس ذهب رجال المخابرات ونفذوا المهمة رغم ذلك

هذه أمشلة من كثير ومن الصعب أن يتحدث الانسان عن هذه الأعمال فذلك لايؤدى فقط إلا إلى الدخول في أسرار العمل، وقد يؤدى أيضا إلى إساءة العلاقات بين الدول بعضها البعض

\* استخدام الخسب التي دعت إلى «استخدام الجنس» في المخابرات؟..

- الواقع أن استخدام الجنس.. بمعنى استخدام المرأة وتأثيراتها العاطفية على الرجل، ليست بمستحدثة في أعمال المخابرات والتجسس منذ القدم في جميع أنحاء العالم، وفي التاريخ المعاصر، هناك قصة بطلتها «لويز كورباللي» عميلة لويس الرابع عشر ملك فرنسا، وعشيقة شارل التاني ملك انجلترا

كان شارل غارقا في ديونه إلى حد إفلاس خزينته، ظهرت «لويز» على مسرح الأحداث، أرسلها لويس بصحبة زوجته «هنريبت» شقيقة «شارل» إلى المجلترا تعرض عليه أن يدفع لويس لشارل ثلاثة ملايين من الفرنكات مقابل أن يوقع معاهدة «دوفر» السرية التى تنص على انسحابه من الحلف الثلاثي، ضد فرنسا وأن ينضم إلى «لويس الرابع عشر» في حملة الأراضي الواطئة

استطاعت «لويز» أن تصل إلى فراش الملك، ونجحت في التأثير عليه بالموافقة على شروط لويس.

ومن مصر قصة أخرى.

ضابط المخابرات البريطانى أثناء الحرب العالمية الأولى ــ لبورنس ــ لبورنس العرب كما يسمونه جاء إلى مصر حبث التقى بعميلته «مرجريت داندريان» ونجح في تجنيدها في حفل أقيم في فندق شبرد القديم ونشطت مرجريت وتعرفت على بعض الزعماء المصريين، استغلت أنوثتها، عرفت أخبارا كثيرة . أدت علاقاتها مع بعض هؤلاء البزعماء إلى أحداث جسيمة ابتدأت في ١٩١٩ باقتحام العملاء البريطانيين، والشرطة المصرية ـ وكانت تحت إشراف الانجليز ـ فيللا في أطراف مدينة بور سعيد عثروا بها على مستودع ضخم من الأسلحة ووثائق خاصة بمنظمة سرية مصرية، أعدت خطة لسد قناة السويس، في نقط استراتيجية. كان هذا الحادث لطمة قوية لآمال المصريين. وتطورت الأمور، وانتهت بكشف جزء كبير من نشاط الشوار، وانتهى الأمر بنفي سعد زغلول زعيم البلاد في ذلك الموقت واثنين من أصحابه إلى جزيرة مالطة ولايكون قد جانبنا الصواب إذا قلنا أنه ليس هناك جهاز مخابرات واحد في العالم، لايستخدم المؤثرات العاطفية في أعماله للمخابرات والحصول على المعلومات، فمن المعروف سيكولوجيا، أن الرجل يفقد توازنه المنطقى وهو مع المرأة التي يبثها غرامه وحبه بل قد ينسى نفسه ويتفوه بأحاديث سرية

إذن استخدام الجنس.. قاعدة معروفة في المخابرات، ولكنه سلاح ذو حدين، فقد ينقلب ضد من يستخدمونه، إذا لم يحسن استخدامه، فالمرأة بطبيعتها متقلبة العواطف، كثيرا ماتغلب عواطفها وأنوثتها على الواجب، ففي خضم هذه الظروف قد تصبح عميلة للطرف الآخر، إذا ماوقعت في حبائل حبه أو أقنعها بأنه يحبها أو أغراها بالمال....كان هذا من بين أسباب إحجامنا عن استخدام النساء في بادئ الأمر، ولكن ظروف الأمن أجبرتنا على ذلك

هذا بالإضافة إلى أن بعض الزوار الذين كانوا يحضرون هنا لمباحثات سياسية سرية على مستوى القمة يتصلون بنساء، وفي اليوم التالي كانت أجهزتنا تأتى بكل أسرار المحادثات من أفواه هؤلاء النسوة، اللاتي يرددنها في كل مكان هذه

المحادثات السرية عندما تنشر أخبارها أليس هذا ضد الأمن القومى؟ ألا تصل إلى عملاء الأعداء؟

فكرنا أن يكون لدينا طاقم مدرب يمكن السيطرة عليه حتى لايفشى الأسرار؟ هؤلاء اللاتي عملن معنا، حصلن على تدريب أمن وفرق توعية، نجحنا بواسطتهن في عدم نشر الأسرار السياسية

كان هذا أساسا.. هو المنطق الذي جعلنا نستخدم أسلوب النساء لكنه تطور بعد ذلك. فكرنا في استخدامه في بعض قضايا التجسس.. وهذا أسلوب معروف تستخدمه كل أجهزة العالم وبخاصة أن عدونا الرئيسي إسرائيل قد فاق أجهزة المخابرات العالمية في هذا المضمار، وبالطبع لايفل الحديد إلا الحديد.

وقد نجحت بعض النساء العميلات لنا في الكشف عن قضايا تخابر لم يكن في استطاعة الرجال أن يصلوا إليها.

\* اسمح لى أن أقف هنا. معترضا. أليس هذا بعيدا عن الأخلاق؟؟

ـ لو تركتنى لحظات لأكملت حديثى، كنت سأقول لك أن معظم أعمال المخابرات غير مشروعة ولكنها مباحة.. هنا المصلحة العليا للدولة هى الهدف الأسمى.. من هن هؤلاء اللاتى استخدمناهن .. ونحن لانرغم النساء على أى شيء مهما كانت النتائج.

فمعيار الأخلاق هنا هو الغرض من وراء هذا العمل. هل هو غرض شريف.. أم غير شريف؟ ولا أعتقد أن حماية كيان الدولة ليس أسمى غرض تقوم به المخابرات

أعتقد أن من الشجاعة مواجهة الأمور وعدم تجاهل الحقيقة أو إخفائها. في رأيي أن جهاز المخابرات، إما أن يعطى كل الإمكانيات كاملة، كأى جهاز مخابرات في دولة متقدمة ليحمى وطنه، وإلا فإن من الأفضل أن نغلقه ونوفر الملايين التي تنفق عليه، ولا أعتقد أن دولة عصرية.. في هذا العالم تعيش اليوم.. وتستطيع أن تحيا وتبرز كدولة محترمة دون جهاز مخابرات.

والدولة كانت تعلم كل صغيرة وكبيرة حول استخدام هذا الأسلوب، لم تكن العمليات تتم بطريقة عشوائية أو ارتجالية.. كل عَميلة قبل تجنيدها، لها سجل به تاريخ حياتها ومعارفها ونشاطها وعلاقاتها كأى موظف، وكل عَملية تقوم بها مسجلة بالتفاصيل. أسبابها، أهدافها ماذا حققت.. لم تكن العملية كما صورها البعض تخضع للنزوات أو الشهوات.

\* اسمح لي أن أعود إلى ما قطعته . استخدمتم الفنانات؟

\_ عدد محدود لايكاد يعد على أصابع اليد.

\* \* مل كان ذلك بالضغط عليهن؟.

\_ اللاتي تعاون معنا من الفنانات، رحبن فورا بالعمل معنا ولكل واحدة منهن ملف موقع بإمضائها برغبتها، وكل واحدة من اللاتي تعاون معنا حصلت على أجر عما قامت به كاملا.

وبعض اللاتى يتشدقن الآن بالعفة، كانت تأخذ أجرها عن كل عملية تقوم بها، لقد ذُكر عن ذلك أسماء عديدة. وقصص خيالية قرأتها وعدد هؤلاء الفنانات كان قليلا. وقد تعاون برغبتهن

\*\* هل جندتم سيدات ممن نطلق عليهن سيدات مجتمع أو سيدات الصالونات؟

المخابرات لاتحتاج إلى مثل هذا النوع من النساء، فقد يكون ضررهن أكثر من نفعهن ، لأن حديث الصالونات لايصلح إلا لمعلومات لاتحتاجها المخابرات.

\*\* قيل أنكم كنتم تصورون بعض السيدات في أوضاع جنسية للتأتير عليهن، وإخضاعهن لكم لأسباب خاصة؟

\_ اللاتي كن يعملن في عمليات السيطرة ليست منهن (عنقاء) يصعب الوصول اليها

\* الذا كان يتم التصوير إذن؟

\_ هناك في مهنة المخابرات مايسمي بأعمال «السيطرة». أي السيطرة على

العميل.. أو العميلة .. ليست السيطرة فقط هى السيطرة بالجنس.. هناك أنواع معروفة عديدة من السيطرة. كالمال.. والمخدرات، أو الوثائق على العميل بخط الميد. أو تسبجيل خيانته لوطنه. وهناك السيطرة باستخدام الجنس أو الشذوذ الجنسى.. باعتبارها نقاط ضعف

السيطرة عن طريق التصوير نوع من هذه الأعمال، فالعلاقة بين رجل المخابرات والعميل معه.. هي علاقة سيد ومسود.

الأول يدفع ويأمر والثاني يأخذ ويطيع.

الجاسوس . أو العميلة . في رأيي ، . . عكن أن يشترى بالمال، يمكن أن ينقلب على من يعمل معه، قد يودى ذلك إلى قلب الخطة العامة لنشاط المخابرات . . السيطرة ضرورة لاستخدامها إذا ماخان العميل أو العميلة واجبه

المرأة أكثر تقلبا من الرجل كما قلنا.. لذلك كان التصوير للسيطرة عليها في الأوقات الحرجة.

ولم يستدع الأمر أبدا استخدام هذا الأسلوب لتهديد العميلات لأنهن سرن فى الطريق السوى.. ولم تخن واحدة منهن الأمانة، أحيانا \_ وهذه نقطة هامة \_ قد يكون المقصود من التصوير ليس العميلة، ولكن العميل الأجنبي الذي معها.

\*\* وإسرائيل . عدونا الأساسى .. كيف تستخدم الجنس في أعمالها للمخارات؟

- تستخدمه على نطاق واسع جدا، إسرائيل تستخدم الجنس بشكل ضخم ومكثف.. إنها في نشاطها التجسسي لها شبكة كبيرة مما يطلق عليها في حرفة المخابرات «بيت الملذات» حيث تستدرج إحدى العميلات الأشخاص البارزين في الحكومات الأخرى.. طبعا هدفها الأساسى العرب. والمصريون، ثم يقومون بتصويرهم في أوضاع فاضحة، لاستخدامها بعد ذلك لمحاولة تجنيدهم

استخلت إسرائيل هذا السلاح عام ١٩٦٧ بعد الهزيمة العسكرية مع بعض

الأسرى المصريين الذين اعتقدوا أنه يمكن تجنيدهم للمخابرات الإسرائيلية عرضوا عليهم أفلاما لشخصيتين مصريتين أو أكثر. وهم في أوضاع جنسية مع بعض النساء.. بهدف أن يفقد الشعب الثقة في حكامه.

ومن الطبيعى ــ فى تصورهم ــ أن هؤلاء بعد أن يعودوا سيكونون أول مروجين لما تريده إسرائيل، وذلك بعد أن يكونوا قد غسلوا أمخاخهم تمهيدا لاستخدامهم فى خيانة وطنهم

\*\* ونحن في مصر . ألم تكن لدينا بيوت للملذات..؟

ــ إطلاقا . لا، أجزم بذلك.. استخدامنا للمرأة كان محدودا جدا وعندما تدعو الضرورة القصوى . ولم تكن عمليات كثيرة.. كما قد يتصور البعض.. ثم وفقا لظروف اقتضتها الضرورة.. كما قلت.

\*\* هناك نمشلة يقال أنكم تحايلتم لتصويرها، فأرسلتم لها مدير مكتبك على أنه رجل أعمال وتم تصويرها معه؟؟

- سجل هذه العملية موجود يرد على الافتراءات، هذه العملية تدخل فى مخططاتهم للتشويه، ولم يذهب لها أحد مديرى مكتبى، ولا رجل مخابرات ولكنها كانت عملية مخابرات صرفة، ربما كانت هذه الممثلة وهى معروفة بأجرها ربما كانت ستقع فى براثن شبكة للجاسوسية وقد قبضت أجرها عن طريق «سيدة» معروفة وأنبا على استعداد. إذا سمحت الدولة أن أنشر هذه القصة على الملأ بالتسجيل وبالوثائق الدامغة ليتبين من هى هذه الممثلة ومن هم الذين وراءها لتكون نموذجا لقصص مثيرة مماثلة. وكلها كاذبة.

وسبحان مغير الأحوال. والله يستر كل عرض.

\* \* هل كان يتم التصوير بعلمهن؟

\_ إذا كان المطلوب تصوير جاسوس في شبكة. فإنهن كن يعلمن.

\*\* هذا الموضوع يجرنا إلى قصة محاكمتك .. لقد أثيرت مثل هذه الأمور في القضية؟

\_ الآن لا أريد أن أخوض في تفاصيل عن هذه القضية سوف يأتى - بالقطع - الوقت المناسب كي أكتمف النقاب عن ذلك.

\*\* أنا أيضا لا أريد أن نخوض فيها الآن احتراما لوجهة نظرك ولكن دعنا نستكمل هذا الجانب سريعا . فقد كان هو الصورة البارزة في حديث الناس في ذلك الوقت من عام ١٩٦٧؟

\_ كانت فتنة حقا . استخدمت بعض النسوة للتشهير، لم يجد الملفقون مايسئ إلى نزاهتنا أو وطنيتنا أو كفاءاتنا.

أحضروا إحدى العميلات \_ نظير رشوة دفعوها إليها قيمتها ثلاثة آلاف جنيه من أموال المخابرات \_ وقفت أمام المحكمة تشهد ضدى شهادات رخيصة وتقول «أنها كانت على علاقة بي».

سألها رئيس الحكمة.

هل تأخذين نقودا نظير علاقاتك مع الرجال فأجابت ـ وهذا مسجل فى محاضر جلسات المحكمة ـ قالت . إنها في بادئ الأمر كانت تكون علاقات مع الرجال لمزاجها الشخصى، ولكن هناك من أغرتها أن تأخذ أجراً عن بيع جسدها.

وسألت المحكمة \_ شاهدة الإثبات \_ ضدى . كم كان أجرها؟

فقالت من ثلاثة إلى خمسة جنيهات

وأقرت بأنه كان ياتى إليها زبائن من غير المصريدين عن طريق إحدى السيدات.

دعنی أسألك بأی منطق یمكن أن یؤخذ بسهادة امرأة كهذه!! وهی تعترف علی نفسها بذلك، ثم تسمع لها أی شهادة؟

طبعا . تريد شاهدة أخرى.. وكان فى قضيتى شهود الإثبات من النساء اثنتين الثانية كانت إحدى عميلات المخابرات ولكنها كانت تحلم بنهب أموال المخابرات، فلم تفلح، اشتريت بالمال وبخدمات خاصة، وجاءت إلى المحكمة لتقول أننى حددت لها أجرا شهريا قدره ثلاثون جنيها فى حين أنها أيام الملك فاروق كانت تقبض من

حسن باشا رفعت وزير الداخلية حينئذ مبلغ خمسمائة جنيه شهريا وأنني كنت بخيلا في تحديد أجرها.

وبذلك نفت عني تهمة تبديد أموال المخابرات، في الوقت الذي كان يقال أننى أعطيت أموالا لأناس دون أن يؤدوا أعمالا، كان باستطاعتي أن أحدد لها أجرا بلا حدود، ولكنى كنت حريصا على الأموال العامة.

وقالت أن الجهاز كان يسير في الطريق المستقيم دون انحراف عندما كانت هي تقوم بتجنيد النساء، ولكن بعد أن استخدم الجهاز المثلات انحرف، وطلب منها أن تكون مهمتها فقط قاصرة على البحث وتنظيم العميلات والمندوبات للجهاز وتقطع اتصالاتها بهن، وهذا هو مفهوم الانحراف في عرف هذه السيدة.

والحديث طويل وذو شجون . ولكننى أربأ بنفسى عن الخوض في مثل هذه الأمور صونا لأعراض الناس.

\*\* ليكن سؤالى الأخير.. حول هذه القضية قضية محاكمتك.. حول المصروفات السرية؟ لقد طرحت أنت هذا الأمر منذ لحظات حول ما كان يقال أنك أعطيت أموالا.. لأشخاص لايؤدون عملا.. ولقد طرحت إحدى الصحف موضوعا خاصا بالمال أيضا قالت أن مدير مكتبك فتح البنك الأهلى بعد منتصف الليل ليصرف منه مليون جنيه عملة صعبة بورقة أشبه بتذكرة الأتوبيس؟

مستندات قانونية ولماذا هذا الاستعجال؟ وألم تسجل هذه الأموال. ويصرف بدون جنيه، كما تقول، في خزينة البنك عند صرفها. ومتى حدثت هذه الواقعة..؟

المصاريف السرية في المخابرات كان لها حساب رسمى وتدخل في الميزانية العامة سنويا، وتعتمد ضمن الميزانية، وتدرج في حساب البنك المركبزي، والصرف منه يتم بشيكات عليها توقيعات. أمين الخزينة. ورئيس الشئون المالية وهو بدرجة نائب وزير.. توقيعي، وقد منحت بعض النواب حق التوقيع في حدود مبالغ معينة منعا للمركزية، أما المبالغ الكبيرة فقد كنت أوقعها، ولم تكن المصروفات السرية تصرف

دفعة واحدة، بل يتم السحب من حسابها طوال السنة كما هو ثابت فى سجلات البنك وهى أيضا تدرج فى دفاتر، وتوزع الدفاتر على الإدارات بمستندات صرف وإيصالات، وكل الإدارات تصرف بمستندات كنت أوقع على هذه الحسابات بين حين وآخر.. كنت أكلف نوابى بالتفتيش الدورى عليها

هذه المصروفات خصصت للصرف على نشاط المخابرات السرى الذى لا يمكن كشفه، كأجور العملاء في الخارج، ومايتبعها من نشاطات، كذلك لا يسمح بالصرف منها على أي أغراض تدخل ضمن الميزانية العلنية

والمصاريف السرية لا يخضعها القانون لتقديم مستندات عنها، ورغم ذلك منذ رأست الحهاز حتى تركته كل مليم أنفق من الإدارة الرئيسية أو الإدارات الفرعية، مسجل في دفاتر، وملفات الحسابات موجودة حتى الآن، وقد كان حرصى الأول والوحيد عندما تركت الخدمة أن أسلم حسابات المصاريف السرية للسيد/ أمين هويدي الذي عين بعد استقالتي للإشراف على الجهاز وكانت الأموال السرية الشيء الوحيد الذي حرصت على أن أسلمه له وقد تم التسليم عن طريق مدير مكتبي وجيه عبد الله.

\*\* مادمنا قد تعرضنا للفن، والفنانات.. في حديث طويل قطعه السؤال الأخير عن المصروفات السرية، فإننا لابد أن نعود مرة أخرى إلى الحديث عن الفنانات وأن تكون لنا وقفة . أستفسر فيها عن عدد من المسائل . وهي على وجه التحديد بعض القضايا المرفوعة منك والقضايا المرفوعة عليك.. فأنت خاصمت عددا من الفنانات.. خاصمت فاتن حمامة وسعاد حسني.. خاصمت أيضا نجيب محفوظ.. ومنتج فيلم الكرنك .

وأخيرا.. خاصمت إحدى سيدات المجتمع التي رفعت عليك قضية.. لـعل هذا المدخل يكون مناسبا لحوار حول هذه القضايا؟

. دعنى أشرح لك لماذا لجأت إلى القضاء . في البداية حاولت أن أرد عملى مايوجه إلى على صفحات الصحف، ولكنى اكتشفت أن نفوذ الأخوين أمين يمتد إلى أكثر من مؤسسة الأخبار، وأن كل ما أريد نشره تصحيحا لوقائع تنسب إلى لاينشر في

أية صحيفة، بل اكتشفت أن عددا من الصحفيين يعاونونه ويساهمون معه في مخطط للحملة ضدى.

وأنه لم يعد خافيا على أحد، أن الأخوين أمين هما اللذان قادا الحملة المصحفية ضدى لسبب بسيط .. هو أننى كشفت الجاسوس مصطفى أمين، بعد هذه المقدمة السريعة سوف أوضح الأمر في هذه القضايا التي سألت عنها.

السيدة فاتن حمامة التى لا أعرفها ولم ألتق بها فى حياتى.. والتى تسكن فى نفس العمارة التى كان يسكن بها على أمين.. أدلت بحديث صحفى فنى إلى معجلة آخر ساعة.

تحدثت عن أنشطتها الفنية.. وعن تعرضها لمضايقات لقيتها من بعض أجهزة الأمن. ولست أعرف مدى صحة ذلك ولكنها لم تذكرنى، ولم تذكر اسم المخابرات العامة. ولم تتعرض لها

كان الحديث منشورا على عدد من الصفحات في مجلة آخر ساعة وليس به كما قلت أى ذكر لاسمى، ولا للمخابرات، ولكننى فوجئت على غلاف مجلة آخر ساعة بعنوان يقول: مخابرات صلاح نصر تتعقب فاتن حمامة.

ولم يكن من الممكن أن أصحح مانشر، كما أنه لم يكن من الممكن أن أسكت على هذا الكذب.. ولجأت إلى القضاء ضد فاتن حمامة، وأنيس منصور رئيس تحرير المجلة التى نشرت ذلك وهى آخر ساعة، وعلى أمين ـ رئيس مؤسسة الأخبار التى تصدر عنها هذه المجلة.

واستدعت المحكمة فاتن حمامة أكثر من مرة ولكنها لم تحضر . واستمر نظر القضية التي مازالت حتى هذه اللحظة أمام القضاء \_ انتهت القضية لوفاة صلاح نصر المفاجئة \_ ولكن أبواق مصطفى أمين وعلى أمين لم تشر إلى القضية على هذا النحو بل صورت على أنها قضية بين صلاح نصر وفاتن حمامة.

صحيح أن فاتن حمامة طرف في هذه القضية ولكنها ليست الطرف الوحيد.. هذه هي قضية فاتن حمامة.

\*\* والقضية الثانية : سعاد حسنى التبى نشرت بعض الصحف أنك رف ضدها؟

ــ من قال أننى رفعت قضية على سعاد حسنى.. هذا لم يحدث وما نشر لم أقرأه، وهو غير صحيح جملة وتفصيلا.

\* ببطولته سعاد حسن الأمر متعلقا بفيلم الكرنك.. الذى قامت ببطولته سعاد حسن مختلف. ولم يأت فيها ذكر اسم سع من قريب أو بعيد

\* اذن لماذا كانت القضية؟

- فى البداية أقول أننى لم أكن قد قرأت رواية الكرنك للأستاذ نجيب حتى أحضرها إلى أحد الأصدقاء.. وعندما قرأتها وجدت فيها حديثا، قد يؤ المخابرات العامة ولكنه شيء غامض فظللت بين الشك واليقين، وإن كان على ظنى أن نجيب محفوظ قد اختلطت عليه الأمور فيما يختص، بعمالأمن المختلفة. قرأت الرواية.. وسكت.

ذات يوم نشرت جريدة الأخبار موضوعا صحفيا عن فيلم الكرنك، مع للممثل كمال الشناوي كتبت تعليقا عليه يقول:

خالد صفوان الذي يقوم بدور صلاح نصر في الفيلم.

ولم يكذب منتج الفيلم ذلك.. وهنا أيقنت أن المقصود التشويه، فلج القضاء لم يكن مطلبي تعويضا ماديا، ولكنه كان تصحيحا أدبيا، ووقفا لكذب

وجاء منتج الفيلم في المحكمة وقال · أن المقصود ليس صلاح نصر وآ الفيلم تشير إلى ذلك

وجاء حكم المحكمة يـقيد ذلك . دعـنا نقـراً معا بـعض حيـثيـات الحك المحكمة بالنص

«كان البادى من ظاهر الأوراق أن الذي وجه المدعى لرفع دعواه هذه ه

نشرته صحيفة الأخبار بعددها الصادريوم ١١/ ١١/ ١٩٧٠، حيث ربط محرر صفحة «أخبارالسينما» بهذا العدد بين الدور الذي قام به الممثل السينمائي كمال الشناوي، وبين شخصية مدير المخابرات المصرية في عهد مراكز القوى «صلاح نصر» على حد تعبير ذلك المحرر، وكان البادي من ظاهر الأوراق أيضا أن المدعى، وحتى حضور العرض الخاص للفيلم بناء على قول هذه المحكمة لم يكن قد شاهد هذا الفيلم، الأمر الذي تكشف معه الأوراق على أن نشر الخبر الصحفي هو وحده الذي دفع بالمدعى إلى رفع هذه الدعوى ويتبين بجلاء من إبداء وكيله بجلسة ١١/ ١/ ١/ ١٩٧٩ استعداده للتنازل عن الدعوى إذا أعلن صاحب الفيلم، محل النزاع على صفحات ذات الجريدة مايتضمن تكذيبا لاجتهادات ذلك الصحفي بما نشره من ربط بين الشخصيتين.

وإن كان البادى من استعراض وقائع الفيلم وأحداثه من قبل أن أيا من القصة كرواية أدبية، أو الفيلم كمصنف فنى نقل القصة كرواية أدبية إلى الشاشة المرئية، أيا من هذا أو ذاك لم يكشف عن وظيفة خالد صفوان، الذى ربط الخبر المنسور بينه وبين المدعى. ومن ثم لم تقل القصة أو الفيلم صراحة أو حتى تلميحا أن «خالد صفوان» الذى متل دوره الممثل السينمائي كمال الشناوى، هو «صلاح نصر» أو أن خالد صفوان هو رئيس المخابرات العامة.

وإن كان البادى من ظاهر الأوراق أيضا، واستقراء فيصول القصة الأدبية أو متابعة مشاهد الفيلم، أن الأديب القصاص، في روايته أو كاتب السيناريو أو مخرج الفيلم، لم يعن شخصا بذاته من الأشخاص الذين مارسوا الحياة العامة، على مسرح السياسة المصرية إبان هذه الحقبة من تاريخ مصر، وإنما صوروا شخصية «خالد صفوان» على أنه كان واحد من أصحاب الأيدى، التي امتدت إلى حريات هذا الشعب بالأغلال والقيود فكبتتها وإلى أصحاب الرأى ومن بينهم فتية فأثختهم تنكيلا وتعذيبا ومن ثم كانت النكسة سنة ١٩٦٧ وترك كل من الأديب في قصته والسينمائي في فيلمه، لخيال قارئ القصة أو مشاهد الفيلم العنان وليقدح زناد فكره، باحثا عما إذا كان خالد صفوان هذا، يمثل في حياة واقع مصر شخصا حقيقيا أم من نسج الخيال. يؤيد هذا

الذى انتهت إليه المحكمة أن المدعى نفسه فى كتابه «عملاء الخيانة وحديث الإفك» قد أبرز بسوضوح توزيع الاختصاصات، بين أجهزة المخابرات العامة، أو المباحث العامة والشرطة العسكرية، فى تلك الفترة من تاريخ مصر.. ومؤكدا أنه لم يكن من شأن جهاز المخابرات العامة إلا قضايا الجاسوسية، أو الخيانة، وبما يوحى بأنه لاصلة للمدعى، أو المخابرات العامة بأحداث الرواية التى لم تتناول قضية من قضايا الجاسوسية أو الخيانة، ويؤيد ذلك أيضا ما كشفت عنه أحداث الفيلم النهائية، من أن مصير أبطاله كمان السجن الحربي الذي قرر رئيس الجمهورية في مايو ١٩٧١ إطلاق سراح كل المعتقلين فيه، عدا خالد صفوان الذي تقرر ترحيله إلى سجن الاستئناف على ماسلف بيانه، إذا كان ذلك كله وكانت المحكمة خلصت تأسيسا على كل ماسلف بيانه، إلى أن الفيلم موضوع النزاع لم يمس المدعى أو الجهاز الذي كان ماسلف بيانه، إلى أن الفيلم موضوع النزاع لم يمس المدعى أو الجهاز الذي كان ماسلف بيانه، إلى أن الفيلم موضوع النزاع لم يمس المدعى أو الجهاز الذي كان قلميحا.

«إنما هو يصور أحداثا عامة وأشخاصا مجردة بأسماء وهمية، ليحكى لنا تاريخاً للبلاد في حقبة زمنية معينة، تاركا للمشاهد بخياله الخصب أن يبحث في تاريخ مصر إبان هذه الفترة من الزمان عسمن يكون خالد صفوان، وعمن يكون جهازه الذي أشرف على الاعتقال، وداس على كل المقدسات، إذا كان ذلك كله وكان البادى من ظاهر الأوراق ماسبق بيانه أن الفيلم لم يقل أن هذا الصفوان، كان هو صلاح نصر، أو أن جهازه البغيض هذا كان هو المخابرات العامة فإن الدعوى تكون قد جاءت على غير سند من الوقائع، أو القانون، ويتعين من ثم الحكم برفضها..»

ولم أكن أطلب سوى هذا التوضيح .أن الفيلم لاعلاقة له بالمخابرات.. ولا علاقة له بي.. وكان هذا الحكم، ولم أكن أطلب أكثر من مثله.

\*\* القضية التي رفعتها ضد إحدى سيدات المجتمع وأيضا لها علاقة بالفن على الأقل عن طريق زوجها السابق المصور السينمائي؟

ــ هـذه قصة طويلة. لنبدأها من عام ١٩٦٤.. في ذلك الوقت أصدرت قرارا بإنهاء عمل هذه السيدة كعميلة للمخابرات العامة.

كانت عميلة في المخابرات، بأجر كواحدة من العميلات اللاتي يستخدمن في أعمال السيطرة، واستدراج الجواسيس النين تجندهم الدول المعادية، إذ من المعروف أن مقاومة التجسس في المخابرات تفتش ـ دائما ـ عن نقط الضعف في الجواسيس مثل عدم الولاء للوطن، أو حب المال، أو النساء، أو الخمر، أو القمار . إلى غير ذلك من الوقائع كما سبق أن بينا.

كانت من أسوأ العميلات اللاتي جندتهن المخابرات العامة، لنهمها الشديد إلى المال، وفقدها أية قيم طالما كانت تحصل على المال بأي وسيلة.

كان أول هم لها بعد تجنيدها محاولة ابتزاز المال. وأحسسنا بخطورتها، ولذا فإنها لم تستمر في خدمة المخابرات، وقتا طويلا، إذ أصدرت أمرا بإنهاء عملها، حسب العرف أو مايسمي في المخابرات بعملية الإنهاء ... ذلك لأنه لا يمكن فصل العميل أو العميلة بعد الاستغناء عنها إذ يجمد نشاطها حتى يتم التخلص منها.

عندما اعتقلت سنة ١٩٦٧ استدعى للتحقيق جميع العميلات اللاتى عملن مع المخابرات العامة، ويزيد عددهن على المائة، ومن بين هؤلاء التقطت أصابع بعض القوى هذه السيدة، لتشهد ضدى في المحكمة، ولتقول أننى استخدمت نفوذى وأقمت معها علاقة رغما عنها، وبالتهديد.

قبضت فى هذه العملية ثلاثة آلاف جنيه نظير هذه الشهادة وقد قلت ذلك فى المحكمة وكان خيالها خصبا فقد تجاوز التلقين، فعندما سألها رئيس محكمة الثورة السيد/ حسين الشافعى عن كيف تعرف عليها «صلاح نصر».

قالت أنه أبرز لها كارنيه عليه صورة مكتوب عليه أنه رئيس المخابرات، ثم أشار إليها على التليفزيون حيث صورته، مع الرئيس جمال عبد الناصر وقال لها:

ــ أنا حاكم الشرق الأوسط وملك مصر.

وهذا الكلام لا يحتاج إلى مناقشة، فهل مدير المخابرات له كارنيه باسمه، كرئيس للمخابرات، وهل كانت تظهر صورى مع عبد الناصر في التليفزيون وهل تصادف ظهور هذه الصورة، عند لقائي بها، وهل أنا حاكم الشرق الأوسط وملك مصر؟

أعتقد أن هذه أمور لاتحتاج إلى تعليق.. وربما كان فيما قالته فى المحكمة مؤشرات توضح لك من هى هذه السيدة الفاضلة.. إنها استطاعت عن طريق علاقاتها أن تحقق ثلاث مزايا

\* الأولى: بيع الاستوديو الذي تملكه للقوات المسلحة والثابت أن إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة هي التي كانت تفاوضها في شراء الاستوديو الذي كانت تحتاج لمثله في إخراج أفلام تعليمية، أو للتوجيه المعنوى ولا علاقة لي بهذه الإدارة. التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة وقد قررت هذه السيدة أنها سعت إلى أحد أقارب المشير عامر حتى يستطيع أن يكون وسيطها لدى إدارة الشئون العامة وقد تسم هذا الاتصال عن طريق شخص يدعى حنفي حجازى.

\* الثانية سفر زوجها المرحوم إلى بيروت فى وقت كان الخروج من مصر فيه منوعا.. والمثابت من الأوراق «. . » أن زوجها حصل على تأشيرة سفر إلى الكويت ليقوم بزيارة ابنته المتزوجة هناك، وهى ابنته من زوجة أخرى غيرها.

\* الثالتة.. منح زوجها أعمالا تدر عليه أجورا عالية إذا قورنت بأجور زملائه. وقد ثبت أنه لا دخل ولا صلة لى بما حصل عليه زوجها من أجر، وأنه لم يتقاض هذه المبالغ من المخابرات العامة بل تقاضاها من وزارة الشقافة والإرشاد مباشرة من المكتور عبد القادر حاتم.

وقد سئل الزوج أمام المحكمة، فأجاب بطريقة قاطعة أن الدكتور عبد القادر حاتم وصلاح عامر وكيل الوزارة أعطياه هذا الأجر تعويضا عما أصابه نتيجة إبعاده عن عمله وأن المسئولين في وزارة الثقافة وهم يوقعون العقود الثلاثة معه، إنما كانوا يكفرون عن الذنب الذي اقترفوه في حقه، وأنه عومل كما عومل غيره، فكل من زملائه تم تعويضه.

وقد سأل رئيس المحكمة السيد حسين الشافعي هذه السيدة/ عما حصلت عليه من صلاح نصر نتيجة هذه العلاقة فقالت.

\_ ياريت.. دا هو اللي أخذ منى، فأنا أعطيته جوز زراير ذهب ثمنهم خمسين جنيه

وقد ثرت عندما سمعت هذه الكلمات أمام المحكمة ووصفتها بألفاظ لا يجوز أن تذكر حياء. لقد أسقطت الكلمات التي قالتها عنى أننى لم أعطها شيئا.. هي الكلمات التي ثرت عليها من أجلها، أسقطت عنى الاتهام الخاص باستغلال النفوذُ.

وأخيرا وبعد انتهاء علاقتها بالمخابرات بحوالى ١٢ سنة، وبعد تسع سنوات من محاكمات ١٩٦٧، فوجئت بأخبار منشورة، بأنها لجئات إلى القضاء، وأنها رفعت ضدي قضية مدنية لأن هناك عقد زواج عرفيا بينى وبينها، وأن زوجها شاهد على هذا العقد وكلام آخر من هذا القبيل الشائن والمنفر. وبعدها وصلتنى عريضة الدعوى.

وإنى لأرجو أن تقدم إلى المحكمة عقد الزواج المزعوم ليكون لنا شأن آخر.

ولكنى أسأل لماذا لم تنشر كل ذلك إلا بعد وفاة زوجها وبعد انفصالها عنه بحكاية قضائية محفوظة في القضاء؟؟

ولماذا لم تثر موضوع هذا الزواج وهذا العقد أمام محكمة الشورة التي كانت تحاكمني وقد كانت شاهدة لإدانتي.

وواقعة ثانية .. أنها تقول أنها ذهبت إلى جمال عبد الناصر، وجلست معه خمس ساعات، وقالت أيضا أن صلاح نصر كان يحفظ لديها خمسة آلاف جنيه ذهبا. وتسلمها منها جمال عبد الناصر وقال لها لاتذكرى شيئا عن هذا المال . وهو كلام لايصدق وما أكثر الكذب على الموتى، إنه من المعروف أن جمال عبد الناصر لم يكن يقابل أمثال هؤلاء وإذا كان قابلها فرضا فإنه مطلوب منها أن تقول لنا كيف قابلها، أين ومتى؟ ومن الذى استقبلها؟ ومن الذى أوصلها إلى جمال عبد الناصر من السكرتاريين وهم جميعا أحياء، ولماذا لم تتخذ من هذه المبالغ وسيلة للتشهير بى سنة السكرتاريين وهم أن الادعاء كان يتهمنى باستغلال النفوذ، وتبديد أموال ولكنهم لم يستطيعوا، أن يأتوا بدليل واحد وكانت هذه الواقعة فرصة لإثبات مايريده الادعاء.

السؤال بعد ذلك . أهى محاولة للنيل من عبد الناصر، واتهامه هذه المرة بواسطة هذه السيدة بأنه سرق خمسة آلاف جنيه أرجو ألا يكون المخطط كذلك.

وواقعة ثالثة.. قالت هذه السيدة في عريضة دعواها، أننا هددناها بالقبتل، وأخذناها إلى فيللا كانت في الواقع تقابل فيها من تتعامل معه من رجال المخابرات.

وقالت أنهم أدخلوها إلى حمام فوجدت به حوض من البانيو، به جثث تغلى داخل أحماض.

وهذه القصة وعلى حد ما أتذكر في رواية «ذو اللحية الزرقاء» وهذه القصة أيضا أثيرت في سنوات الوحدة بين مصر وسوريا، في بعض صحف بيروت حينما قتل فرج الله الحلو، وهو مواطن سورى شيوعى، وقالت تلك الصحف، أنهم وضعوا جثة هذا المواطن في حوض بانيو به حامض الكبريتيك.

كان فرج الله قد قتل في دمشق، واتهم بعض ضباط عبد الحميد السراج الذي كان مسئولا عن المخابرات السورية بقتله ولم يكن لمخابرات مصر أية علاقة بمخابرات سوريا

ومن الواضح أن هذا الأمر قد لقن لها ممن يحملون على المخابرات المصرية والدليل أنه في جلسة محكمة الجنايات في ١٨ مارس ١٩٦٧ قال أحد شهود مصطفى أمين أن مخابرات صلاح نصر قتلت فرج الله الحلو الشيوعي السوري.

والمعروف كما قلت أنه لا مخابرات صلاح نصر، ولا مخابرات مصر، لها علاقة بمخابرات سوريا، أو مباحثها، أو أجهزة أمنها، التي كانت تعمل تحت القيادة الفعلية والمباشرة لعبد الحميد السراج، هل يكون ذلك من قبيل المصادفة، أن تتبنى دار أخبار اليوم التي يشرف عليها الآن مصطفى أمين نشر أخبار هذه القضية الملفقة، وأن تكون الوقائع بهذا الحد من الإسفاف والوضوح في الكذب.

ربما كانت كل هذه الأمور من قبيل المصادفات ولكنى لا أكاد أصدق.. وعلى كل فالموضوع أمام القضاء.. ولا أريد أن أخوض فيه كثيرا، بل سأترك ماعندى لأضعه أمام القضاء.

\*\* قلت أن مصطفى أمين يعمل مع المخابرات الأمريكية منذ الثلاثينيات فلماذا لم تقبضوا عليه إلا في الستينيات؟

- ينبغى أن تعرف أن عملية مكافحة التجسس ليست لعبة عسكر وحرامية أو أنه إذا ظهر أن هناك شخصا يقوم بأعمال مريبة أو بنشاط تخابرى نقوم بالقبض عليه مباشرة.. وتنتهى العملية إن قضايا التخابر هى معركة بين أجهزة المخابرات المتنافسة والمتخاصمة، يحاول كل جانب أن يتبين نشاط الجهاز، ويشل حركته وما القبض على الجواسيس إلا المرحلة الأخيرة من هذه المعملية التي قد تستغرق سنين طويلة، كما أوضحت فلم يكن هدفنا أن نقبض على جاسوس مثل مصطفى أمين. أو غيره، فهو بالنسبة لمكافحة التجسس شيء ضئيل، إن ما يهمنا هو نشاط المخابرات الأمريكية في مصر والشرق الأوسط..

وللعلم فإن الجاسوس إنسان مدرب تدريبا عاليا في عمليات التخابر. فإذا لم يستطع جهاز المخابرات أن يحصل على الوثائق والأدلة التي تدين المتهم فما الفائدة في اعتقاله، إذا لم يتم كشف الشبكة التي يعمل بها، وفي هذه الحالة يوضع الجاسوس تحت الرقابة المستمرة.

فالمهم أن يصل الجهاز إلى الشبكة بأكملها. فما الفائدة من قطع ذيل الثعبان وترك الرأس الذي تملكه الشبكة، وهذا ما حدث مع مصطفى أمين، لم يقبض عليه إلا بعد أن حصلنا على الوثائق وضبطته النيابة بمعرفة السيد سمير ناجى متلبسا بالتخابر مع «بروس أوديل تايلور».

\* الم يكن لكم كمخابرات صلة بمصطفى أمين؟

\_ إن مصطفى أمين الذى يشن حملة الآن، حاول باستماتة أن يوطد علاقته بجهاز المخابرات، فسعى إلى وحضر إلى مكتبى. وعرض خدماته وعرض على أن ينقل لى أرشيف أخبار اليوم الخاص بالشخصيات، فلما ذكرت له أن هذا الأرشيف لايهم الجهاز، ألح على أن أزوره في أخبار اليوم ولكنني اعتذرت.

وأرسلت بعض رجالى إلى دار الأخبار فعرض عليهم الأرشيف وكان رأيهم بعد دراسته أن المعلومات التى به غير صحيحة بنسبة ٥٠٪ وفى تلك المقابلة أيضا عرض أن يعمل معنا المدعو إبراهيم سعده الذى كان يعمل فى الخارج، فقبلت بعد إلحاح من بعض رجالى الذين قالوا أنهم محتاجون إليه فى الخارج.

\* كان مصطفى أمين يعمل لحساب عبد الناصر؟

\_ هذا لايمنع فهناك العميل المزدوج الـذي يخدم جهتين، وكان في المخابرات كثير من العملاء المزدوجين حتى مع إسرائيل

\* كيف تتبعتم نشاط مصطفى أمين؟

- كما أوضحت لك ليس هدفنا الأساسى أن نتابع أى إنسان بالشك، وإلا فإننا نكون مثل من يغرف من البحر بكفيه. إن مهمتنا هى كشف نشاط المخابرات الأجنبية المعادية، وهنا يمشلها إما ضباط المخابرات لهذه الدولة، أو أى عملاء رئيسيين يكونون شبكات تجسس، والجواسيس تسقط فى خضم هذه المعركة كما يسقط الذباب. وهكذا قضية العميل مصطفى أمين، لم يكن مصطفى أمين هو الهدف، ولم نتبعه إلا بعد أن تيقن لرجال مكافحة التجسس أنه عميل من عملاء "بروس آوديل تايلور» ولا أستطيع أن أذكر لك تفاصيل تتبعنا لنشاط بروس وغيره من عملائه وسأبينه فى الوقت المناسب.

\*\* ما هى قصة إنشاء شركة النصر للاستيراد والتصدير وما هى علاقة المخابرات بها؟

ــ الواقع أن منظمات الساتر تتواجد في كل ميادين الحياة الدولية، في الحركات السياسية «منظمات الشباب»، الجماعات الدبنية . دور النشر. ، مؤسسات الثقافة. . والعمال. المصارف. . جمعيات الصداقة .

مثلا . في عام ١٩٣١ أسس بعض الشبان الشيوعيين في برلين جمعية لدراسة الاقتصاد الموجه رأسها «سيرجى بسنوف» عضو الوفد التجاري السوفيتي ومستشار السفارة السوفيتية في برلين فيما بعد

كان غرض هذه الجمعية جذب مجموعة من العلماء غير الشيوعيين الذين يمكن الأعتماد عليهم في اللحظات السياسية الحرجة بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت التجارة وسيلة ممتازة لتغطية النشاط الشيوعي.

ولقد استخدم الإنجليز في مصر في الأربعينيات بعض منظمات الساتر الممتازة متل شركة شل، وبنك باركليز وشركة جريشام للتأمين على الحياة.

منظمات الساتر إذن أسلوب تستخدمه كل مخابرات العالم ومن بين مهام هذه المنظمات توفير المال اللازم لتمويل عملياتها اقتصاديا تخفيضا لأعباء ماتدفعه الحكومة من ميزانية وثانيا لتغطية نشاط بعض الأفراد

وكان الغرض من إنشاء هذه الشركة وغيرها أن تعمل كمنظمة ساتر.. وكانت الشركة في بدايتها قطاعا خاصا، تكونت من أفراد من رجال المخابرات بأموال المخابرات وأخذت تعهدات عليهم بأن هذه الشركة ملك المخابرات، وليست ملكا لهم . وكان رأس مال الشركة تلاثين ألف جنيه دفعتها المخابرات العامة بأسماء هؤلاء الأفراد كبر حجمها في فترة وجيزة، نتيجة أعمالها التجارية، إذ كان عملها في المرحلة الأولى قاصرا على النشاط التجاري، حتى تقف على قدميها ويقوم كيانها

وكان السيد/ حسن عباس زكى وزير الاقتصاد على علم تام بهذه الشركة التى قامت بتوجيه من الرئيس عبد الناصر وعندما نجحت الشركة فكر حسن عباس زكى في أن تضم للقطاع العام.

وتحدث مع عبد الناصر في ذلك فوافق وطلب منى تحويلها إلى القطاع العام فوافقت، خاصة أن البعض قد اكتشفوا علاقتها بالمخابرات وفقدت قيمتها كمنظمة ساتر وتم ذلك في الستينيات.

وفعلا صدر قرار بتحويلها إلى القطاع العام، وعين محمد غانم رئيسا لمجلس إدارتها، وانتهت علاقة المخابرات بها منذ تلك اللحظة. ولم يعد للمخابرات أية علاقة بهذه الشركة لا تجاريا ولا مهنيا منذ ذلك التاريخ.

\*\* والشركات الأخرى التي أنشأتها المخابرات؟

ــ هناك عدد من الشركات أنشئت في الداخل والخارج للعمل كمنظمات ساتر ولكني أعتقد أنه ليس من المصلحة الحديث عنها

\* النكات على المخابرات جهاز لإطلاق الشائعات وجمع النكات؟

بث الشائعات واستخدام النكات إحدى وسائل الحرب النفسية التي تشنها الدول ضد بعضها البعض، وفي كثير من الدول هناك جهاز يطلق عليه جهاز الحرب

النفسية.. للأسف لم يكن للدينا هذا الجهاز حتى عام ١٩٦٧ لأنه يحتاج إلى إمكانيات ضخمة تعادل الإمكانيات التي يجب توافرها لإنشاء جهاز مخابرات آخر

لم نستخدم أسلوب الشائعات بل اقتصر واجبنا علي جمعها وتحليلها كجزء من تقارير الرأى العام كان جمع النكات سهلا، ذلك أن بعض السفارات الأجنبية كانت مركزا لإخراجها

والغريب أننى قرأت ذات مرة \_ لأحد الصحفيين يتحدث عما سماه تاريخ النكتة في مصر، وهيأ له خياله الخصب أن رئيس المخابرات أراد أن يختبر مدى سريان الشائعة، واستقل تاكسيا وقال لسائق السيارة شائعة، ثم عاد فورا إلى مكتبه فوجد رجاله يعرفون السائعة.

وبالطبع هذه قصة ساذجة، الهدف منها الإساءة إلى الجهاز لحقده القديم حينما أمرت بفصله كمندوب للمخابرات لأسباب تتعلق بإساءاته للجهاز

\*\* حول المسائل السياسية دعنى أسألك.. كيف كنتم تتصرفون فى محيط العلاقات الدولية. يدفعنى إلى هذا السؤال أنكم لفقتم قضية للبعثة الفرنسية التى قدمت لتحسين العلاقات مع مصر. وألقيتم القبض عليها؟

- الحقيقة أن هذه القصة.. طويلة.. بدأت بعد العدوان الثلاثي في سنة ١٩٥٦، حينها قطعت مصر العلاقات مع إنجلترا وفرنسا، وبذلت فرنسا محاولات لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كانت وجهة نظر عبد الناصر، أنه لايستطيع أن يعيد العلاقات مباشرة مع فرنسا لأن فرنسا معتدية ومساندة لإسرائيل، والشعب المصرى ليس مستعدا نفسيا لعودة هذه العلاقات.. ورأى عبد الناصر أن تجئ مبدئيا بعثة اقتصادية يكون هدفها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين توطئة لإعادة العلاقات الدبلوماسية.

جاءت البعثة وخرجت عن حدود مهامها.. بدأنا نتتبعها، فوجدنا أنها تجمع معلومات عسكرية واقتصادية عن مصر.. كان نشاطها التخابري موضوعا تحت

رقابتنا.. اتضح أن بعض أعضاء البعثة من المكتب الثانى الفرنسى أى من رجال المخابرات الفرنسية.

عندما حصلنا على الوثائق والمستندات التى تدينهم، ألقت النيابة القبض عليهم وبدأ التحقيق معهم.. بعد أن واجهناهم بخططهم وما يدينهم بالوثائق مما جعل.. «بلفييه وماتييه» يحييان بأيديهما رجال المخابرات المصرية ويقولان: أن هذا عمل عظيم. وقدمت القضية إلى محكمة أمن الدولة وهى محكمة مكونة من مستشارين مدنين، وليسوا عسكرين

وفى ذلك الوقت حضر من فرنسا مسييه «لاباراديل» وهو محام فرنسى كبير. ولعله كان نقيب المحامين فى باريس فى ذلك الوقت، ليدافع عن المتهمين وزارنى فى مكتبى بصحبة محام مصرى هو الأستاذ القلعاوى..

تحدث المحامى الفرنسى معى فى العلاقات المصرية الفرنسية منذ المقديم وأنه يرجو لو استطعت أن أقنع عبد الناصر بحفظ القضية، حفاظا على العلاقات، خاصة أن مشكلة الجزائر كانت فى طريقها إلى الحل وحفظ القضية هذا يساعد على سير القضية لصالح الجزائريين.

واتصلت بعبد المناصر.. وأخبرته فاقتنع فورا من أجل الجزائر.. وأصدر قرارا بحفظ القضية، وكانت منظورة أمام القضاء المدنى كما قلت

\* كيف تلقون القبض على دبلوماسيين وتحاكمونهم؟

ـ هذا هـ و بالضبط ماقدمه محاميهم من دفع . فمحاميهم لـ م يتعرض لقضية التخابر الثابتة ولكنه طالب بالإفراج عنهم لأنهم دبلوماسيون، وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أخطرت المحكمة بعكس ذلك، إذ أرسلت للمحكمة تـقول أن هؤلاء ليسوا مدرجين ضمن أعـضاء السلك الدبلوماسي، ولايتمتعون بحـصانة دبلوماسية، وكانت هذه هي النقطة الوحيدة التي كانت مثار النقاش بين الدفاع وعملي الادعاء.

\*\* تردد أنك قلت أن الأموال التي سلمتها للسيد عباس رضوان كانت نصيب الشير عامر في الأرباح التي يستحقها من شركتين تديرهما المخابرات العامة،

ويملكهما مناصفة جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، وتدار لحسابهم للتجارة الخارجية، وشركة أخرى للنقل الداخلي.. فما هي حقيقة د

\_ كان هناك حساب فى المخابرات يسمى حساب الرئاسة، به مصد وهى ليست من حساب المصاريف السرية للمخابرات، وكنت مجرد أه وكان من حق عبد الناصر وعبد الحكيم فقط أن يسحبا منه

لقد أودع عبد الحكيم عامر في هذا الحساب مسلغا كبيرا. لا أتذكره با كان يزيد على المائتي ألف جنيه.

هذا الحساب باسم الرئاسة وليس باسم المشير السخصى أو باسم المشخصى، والأموال أميرية . فقط لاينطبق عليها نظم الصرف الصارمة بإيصالات يوقع عليها من يتسلم المبلغ، وبناء على أوامرهما أسسنا شركة أنها بدأت برأس مال محدود ثم زاد إلى ١٠٠ ألف جنيه . مالخابرات. كانت هذه الشركة كمنظمة ساتر، ونجحت، وربحت، كنت الدولة الذي كنت مسئولا أمامه عن ذلك، فطلب منى أن أتوسع في نشر وهو مستعد أن يدفع من أموال الرئاسة مبلغ ١٠٠ ألف جنيه فيها، كما طلا المشير ١٠٠ ألف جنيه فيها، كما طلا المسلحة وفعلا وافق المشير . وأصبح رأس مال الشركة من أموال الشئون العا وبالطبع كانت الشركة تربح. وكان الهدف هو استثمار هذه الأموال، وأد عائد يخصص لأغراض يرونها إنسانية

عندما ربحت هذه الشركة تسلم عبد الناصر أرباحا على دفعتين، وقبل يونيو ١٩٦٧ بفترة طلب مني المشير عامر مبلغ ١٠٠٠ ألف جنيه من حساد ولم يكن يعلم أن الرصيد قد نقص نتيجة السحب، فقلت له أنه ليس لد الحساب أكثر من ٦٠ ألف جنيه فوافق، وأعددت هذا المبلغ، والقصة معروفة.

فأنا لم أقبل أبدا، بأن عبد الناصر وعامر، كونا شركة للتجارة، فع للمخابرات، وكل ماقلته في التحقيق عنها أنني سلمت أرباحها بعد استقا محمد أحمد بموجب إيصال محفوظ لدى \*\* كيف تصرف عبد الناصر في الدفعتين اللتين سلمتهما له، ولماذا طلب المشير هذا المبلغ؟

\_ تبرع عبد الناصر بهذه الأرباح وهي تبلغ حوالي ٢٤ ألف جنيه ليصندوق طلبة الجامعات

أما المشير فكان يطلب هذا المبلغ لتوزيعه على بعض النواحى الاجتماعية لأسر الضباط الشهداء.

\*\* لماذا كمان يتم السمحب من هذا الحساب، ولأى الأغراض خصصت المبالغ المودعة فيه ؟..

\_ هذه العمليات كانت حساسة جدا، لأنها تمس أسرا عديدة كان من المفروض أن يظل مايخصص لها في طى الكتمان .. وحقيقة كانت الثورة تحافظ على مشاعر الأفراد الذين يتسلمون هذه المبالغ ولهذا لم تكن تؤدى بالتسكل الرسمى بل كان يذهب من يوثق فيهم لتسليمها.

كانت هذه المبالغ مخصصة لمسائل انسانية بحتة، كإعانة أسر أو عائلات وكانت تشترى منها أسهم لهم في المجلس الحسبي، ويمكن أن أذكر لك أسماء بعض الذين قاموا بتسليم هذه الأموال أو أشرفوا على مثل هذه العمليات.. عمن أذكرهم الآن على سبيل المتال السيد حمدى عاشور واللواء / محمد السيد عبد الرحمن حينما كان مديرا للشئون العامة للقوات المسلحة. وقد ذكرت ذلك صراحة في المحكمة أمام السيد/ حسين الشافعي ولدى عشرات الأسماء التي لاتسعفني ذاكرتي بها الآن من أسر هؤلاء الذين تسلموا هذه الأموال أو السندات ولكن ليس من اللائق أن نجرح هذه الأسر التي فقدت عائلها.

\*\* يقال أن جمال عبد الناصر هرب أموالا إلى الخارج عن طريق المخابرات، وأن له حسابات سرية في البنوك الأجنبية في سويسرا أو غيرها؟

\_ أجزم بالنفى وقد سبق أن وجهت إلى أثناء هذا الحوار هذا السؤال نفسه، وأجبت عنه من قبل ومرة أخرى أؤكد أنه حتى استقالتي في ١٩٦٧ لم يحدث ذلك،

وإذا كان هذا حقيقة قد حدث كما يتردد، فلماذا لاتتدخل الدولة وتعب الأموال؟

\* تردد أنك أرهبت المحكمة التي حاكمتك وكانت برئاسة حسين الشاف

محكمة الثورة أن يقوم بمناورة معى فكشفتها واستدعيت محامى الدكتو محكمة الثورة أن يقوم بمناورة معى فكشفتها واستدعيت محامى الدكتو الرجال، فى السجن لأنه كانت قد حددت لى جلسة بعد يومين أو ثلاثة. و معه على أن يدفع ببطلان التحقيق، لأنه لم تؤخذ أقوالى.. وأسررت إليه أننى . على أن تكون محاكمتى علنية.

حينما بدأت الجلسة وافتتحها رئيس المحكمة وقف الدكتور على الرجال لي فطلب منه السيد/ حسين الشافعي أن يجلس حتى ينتهى الادعاء من مرافعـ تيقن لى حدسى فوقفت في القفص وخطبت قائلا:

«أيها الشعب.. وأشرت على الادعاء وقلت: لقد حضر هذا الرجل إلى ا الحربى لمساومتى فرفضت، وأنه سيذكر الآن ادعاءات باتهامات باطلة، لم أقوالى عنها، وأن هذه مناورة من الادعاء.. ليجعل الجلسة سرية.. ولذا أعلن تقررت أن تكون الجلسة سرية فإننى لن أتحدث».

وتدخل رئيس المحكمة، وقال بعد بداية حديثي مباشرة..

\_ كلمة أخرى سأخرج المتهم..

ولكننى واصلت الحديث كدفاع مشروع عن نفسى حتى أخلص ضميرى رئيس المحكمة على المقدم محمد سلامة رئيس الحرس، ليخرجني من المحوكنت انتهيت من هذه الكلمات، فخرجت، من الجلسة كطلب رئيس المحوقلت له:

- "ياعمر أنت قاض لست خصما.. ويجب أن يتسع صدرك لسماع أقوالى وقد تحقق ما توقعته، إذ دارت مناقشات بعد ذلك، وأمرت المحكمة بتحويله جلسات سرية، فأصررت على عدم الحديث، إلا بعد جعل الجلسة علنية، وبة أننى كنت أعلم أنه ليس هناك مايمس أمن الدولة وسلامتها.

وأنا أكثر الناس حرصا بموجب مفهومي للأمن على ذلك، ولكن محامي الدكتور على الرجال، دخل معى في حوار طويل، وأقنعني بأن الصمت ليس في صالحي وأنك تستطيع أن تدافع عن نفسك وأن هذا سيسجل للتاريخ.

\* \* لماذا إذن حقق معك وزير العدل السيد عصام الدين حسونة؟

ـ بعد تقديم استقالتى فى ٢٦ أغسطس ١٩٦٧، حضر إلى منزلى السيد شعراوى جمعة وزير الداخلية، فى الصباح المبكر ذات يوم، ومعه السيد حسن طبلعت مدير المباحث العامة، وأبلغنى أنه تقرر تحديد إقامتى فى منزلى ومنع الدخول والخروج إلا لوالدى وأبنائى وأخواتى

وبعد وفاة المرحوم المشير، أحسست من الصحف أن هناك شيئا ما يدبر، وبخاصة أنهم حاولوا نقلى إلى المستشفى. وكانت صحتى لاتسمح حتى بمجرد نقلى فأصررت على عدم الذهباب حتى تتحسن صحتى، وتوجست شرا قدمت استقالتى يوم ٢٦ أغسطس وفي يوم ٢٧ أغسطس بعدها بيوم لنشر خبر إحالتى إلى المعاس هكذا كان الرد على الاستقالة .

- هذا السم لم يكن في درج مكتبى، ولكنه كان محفوظا بأحد المخازن المجاورة لمكتبى ، ولقد سبق أن ذكرت لك أننا لم نستخدم أي سموم ضد أحد سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا أو متهما، ولحرصى على مستوى المسئولية أطالب بلجنة من مجلس الشعب تضم خبراء للتقصى حول هذا الأمر وتتبع تاريخ إنشاء هذا القسم - كما ذكرت لك من قبل - ذلك لأن أي قدر من العقاقير،أو المواد الخاصة بهذا السم، توضع في المخزن بعد تسجيلها في دفاتر خاصة، وإذا ما خرجت لعمليات البحوث فإنها تخرج بعد تسجيلها مهما كانت درجة الطالب.

\*\* هـل معنى ذلك أنه لـم تكـن هناك أخطاء أو انحرافات فى جهاز المخابرات؟

\_ أكون قد جاوزت الصواب إذا قلت لك نعم \_ فما من جهاز يعمل إلا ويخطئ.. وما من أناس يعملون في ظروف وعرة غير عادية، ويقابلون ظروفا قاسية،

ونطلب منهم العصمة، وعدم الخطأ فضلا عن أنهم أناس عاديون بشر، وليسوا أنبياء .إن من لا يعمل هو الذي لا يخطئ. وكلمة انحراف هذه كلمة مطاطة لا حدود لها، وهي مسألة نسبية يختلف فيها التقدير

فإذا كنت تعنى أن الجهاز أنشئ لكى ينحرف عن مهامه وعن أهدافه، فهذا حكم مجحف ظالم

حدثت أخطاء كما تحدث فى أى جهاز أو أية مؤسسة، وهناك بعض تجاوزات أملتها الظروف، فليست المخابرات وظيفة روتينية، إنما المرونة والمبادرة واتخاذ القرار السريع، وتقدير الموقف والجرأة فى تحمل المسئولية هى سر نجاح أى جهاز مخابرات.

فإذا تجمعت كل هذه العوامل، فقد تحدث أخطاء.. وقد حدثت في المخابرات العامة بعض أخطاء ليست انحرافات.

أما أن تعطى الصورة بأن هذا الجهاز، ماكان هدفه إلا أن يخطئ وينحرف، فهذا ظلم جارف أثير لأهداف سياسية، وتحمل رجاله حملة مسعورة استمرت ثمانى سنوات.. وأصبحت المخابرات العامة هي الشماعة التي علقت عليها كتير من الأخطاء، والجرائم والانحرافات البعيدة عنها.

وأنا لا أتهرب الآن من الإجابة عن هذا السؤال، باستفاضة، ولكنى سجلت ذلك في مؤلف مؤيد بالوثائق والبراهين .. اسمه «المخابرات العامة المفترى عليها».

\* أنهم «زوار الفجر»؟ المخابرات من أنهم «زوار الفجر»؟

\_ قلت لك أن كل الاعتقالات التي قامت بها الدولة بواسطة أجهزتها المختلفة ألصقت باسم المخابرات.

وكان المخطط يستهدف صلاح نصر.. ومخابرات صلاح نصر . كأنني سجلتها في الشهر العقارى باسمى . وأصبح الحديث عنها موضة العصر، فعلقوا عليها أخطاء الآخرين.

لم نكن زوار فجر، أو زوار نصف الليل، عمليات القبض كانت تتم بناء على أمر النيابة التي كانت تشترك في التفتيش والقبض

موعد القبض يختلف وفقا لظروف كل حالة مصطفى أمين قبض عليه الساعة الثانية والمنصف ظهرا بمنزله. الجاسوس لوتز قبض عليه في وضح النهار. كثبرون من المشتركين في قضية مصطفى أغا قبض عليهم، في مكاتبهم أو بعد الظهر

هذا لا يمنع من آن يتم القبض في منتصف الليل أو في الفجر إذا كان المتهم متهربا، ولا يحضر لمنزله إلا في تلك الساعات، فتنتظره النيابة حتى يدخل منزله ويتم القبض عليه، وستستسر أجهزة الأمن في القبض على بعض المجرمين، آو المتهربين في الفجر أو منتصف الليل. لقد آن الوقت لكى نلغى من معجم اصطلاحاتنا الاجتماعية، هذه المصطلحات العقيمة التي ليس هدفها إلا تغطية جرائم الخونة، والعملاء والمتآمرين.

وهنا أود أن أذكر أن التعاون والثقة المتبادلة بين المواطن، وجهاز المخابرات لها دور فعال في التسهيل لاكتشاف نشاط العملاء، ولذا لايردد هذا الاصطلاح سوى هؤلاء الذين قد وضعوا في مخططهم خلق حاجز الكراهية بين المواطن، والجهاز الذي يحميه من أعدائه.

لماذا أعلن عبد الناصر سقوط دولة المخابرات المنحرفة؟..

ـ تلك قضية سياسية بالدرجة الأولى ولقد قلت لك من قبل أننى لن أخوض في تفاصيلها. وإن كنت قد سجلت هذه التفاصيل وأودعتها . سجل التاريخ.

كل ما أريد أن أؤكده، هو أننى سوف أظل وفيا وأمينا ومخلصا، للمبادئ التى خرجنا من أجلها ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، فليست ثورة ٢٣ يوليو ملكا لأحد. ولا مقصورة على أحد، وليست خاصة بأحد. فلقد قام بها أبناء من الشعب لمصلحة الغالبية من أفراد الشعب

## 3

النكسة

لابد من وقفة طويلة حول هزيمة يونيو.. أسبابها من وجهة نظر صلاح نصر وتداعياتها حتى ترك بإرادته كل المسئوليات، قبل تحديد إقامته ثم القبض عليه.

\*\* ولتكن بدايتنا من النهاية. من يوم أعلىن جمال عبدالناصر تنحيه عن الحكم . سمع صلاح نصر خطاب عبد الناصر، ثم ذهب فوراً إلى منزل الرئيس فماذا شاهد هناك؟

\_ يقول صلاح نصر: وكان هناك في منزل عبد الناصر جمع من أشخاص كثيرين.. مسئولين، وغير مسئولين. مدنيين وعسكريين، وفي البهو كان يجلس عدد من الوزراء وسحبني محمد أحمد إلى الصالون الكبير.. هناك كان عبد الناصر مجهداً.. بادي التعب والإعياء.. ومعه أنور السادات. وزكريا محيى الدين. وحسين الشافعي.. وثروت عكاشة وعلى صبري

الصمت يخيم على الجلسة كلها.. حتى قطعه صوت أنورالسادات وهو يقول أن هذا لا يمكن أن يحدث \_ يقصد تنحى عبدالناصر \_ وعلق حسين الشافعى بثلاث كلمات «ده مش معقول» وكان زكريا محيى الدين قد طلب مندوب الإذاعة لتسجيل حديث يعلن فيه رفضه لرئاسة الجمهورية.

وفى هذه الأثناء دخل سامى شرف وصاح من على باب الحمجرة موجها حمديثه لزكريا محيى الدين قائلاً.

سيادتك موافق؟!

أشار إليه زكريا بيده، فجاءه على الفور . وانحنى إلى جانبه، فأسر إليه ببضع كلمات في أذنه وخرج سامى شرف، وواصل زكريا محيى الدين حديثه موجها إلى عبد الناصر:

\_ يا ريس أنت من حقك تتنحى.. ولكن مش من حقك أن تعين رئيسا للجمهورية بدلك. وأنا لن أقبل.

وجاء محمد فائق وجلس وقد بدا أنه خارج من معركة، فقد لمحته الجماهير يركب سيارته في طريقه إلى بيت عبد الناصر فتصوره البعض أنه زكريا محيى الدين الذي يشبهه، فانهالوا عليه بالضرب، لمجرد وهم بأنه سيحل مكان عبد الناصر.

بعد قليل ترك عبد الناصر الصالون إلى حجرة مكتبه.. وجاء إلى محمد أحمد يدعونى لمقابلة عبد الناصر. وفي الطريق إلى غرفة المكتب قال لى وكان يلوم سامى شرف «يصح إنه ينكر منى تنحية الرئيس»، وطيبت خاطر محمد أحمد فربما كانت هذه أوامر عبد الناصر.

وفى مكتبه كان عبد الناصر يذرع الحجرة كالطير الحبيس فى القفص وكان على أن أقول له شيئا فى هذه المحنة محاولا التخفيف عنه، فقلت أن هذه ليست أول هزيمة فى التاريخ والدول تهزم عسكريًا ولكنها تستطيع أن تستعيد نفسها

وبصوت ملئ بالأسى والألم جاءتني كلمات عبد الناصر

- دى حكاية محمد على بتتكرر يا صلاح.

- والله ياريس أحسن تطلع تستريح دى الوقت . وقبل أن أنهى كلماتى كان التليفون يدق. رنين التليفون مزعج. إنه يلاحقنى فى كل مكان أذهب إليه. وكان المتحدث هو الرئيس عبد الرحمن عارف من بغداد.. كان حديثا عاطفيا مقتضبا وعبد الناصر ينهيه سريعا وهو يقول:

- أشكرك يا أخ عبد الرحمن.

صعد عبد الناصر كسيرا جريحا إلى غرفته.. وتركت المنزل وهو يموج بمجموعات متناقضة .. ومتباينة من الناس.. وخيل إلى أن أغلبهم جاء ليتبين موقعه، وليعرف الرئيس الجديد.

وأخيرا أجد نفسى أقود سيارتى فى اتجاه مبنى المخابرات العامة حيث مكتبى .. الشوارع مظلمة. والناس تتجمع من كل مكان.. وأحاول أن أجتازها

وأنا أختار طرقات ضيقة بعيدة.. وتتركز أمام عيني صورة أخرى من صور أيام ثورتنا.. وفي فجرها.. أحداث مارس ١٩٥٤.

لقد كان هناك حشد كبير من الضباط في مبنى القيادة العامة بكوبرى القبة ينتظرون قرارات مجلس الثورة بعد وصول أزمة مارس إلى ذروتها وعندما خرج صلاح سالم من غرفة الاجتماع في مكتب القائد العام ليعلن أن المجلس قرر عودة الجيش إلى الثكنات وتسليم السلطة إلى محمد نجيب وخالد محيى الدين وأنه سيبلغ حماد مدير الإذاعة بذلك. انفض الجمع كله عن عشرة.

لقد ذكرتنى الجموع المحتشدة فى منزل عبد الناصر بهذه الصورة وابتسمت بمرارة، وأنا أتذكر أن كلمات صلاح سالم لم تنفذ . ولم يعد الجيش إلى ثكناته . وعادت الجموع المحتشدة تؤيد المنتصر . وتباركه .

وبعد أن تم وقف إطلاق النار على الجبهات الشلاث - مصر وسوريا والأردن - وبذلك انتهت العمليات العسكرية لحرب الأيام الستة، وجثم على صدر الأمة العربية كابوس رهيب، كتم أنفاس أبنائها، ونقلهم إلى بحر من الظلمات

وفقد زعيم القومية العربية ورائدها هيبته. وأحس بأن نجمه يأفل، وأحس بأن أسطورة قوة مصر قد تبددت وبدت أمام أعين عبد الناصر فداحة الخسائر المادية وخاصة أعداد الضحايا الذين استشهدوا في الحرب

كان الموقف عصيباً مريرا كيف سيواجه عبد الناصر شعبه بعد نجاح تمثيلية ٩، ١٠ يونيو؟ وهل سيستقبل شعبه بسهولة ما أصاب البلاد من بلاء؟ وبأى السبل سيتصدى عبد الناصر للحرب النفسية التي سوف يشنها عليه خصومه في الخارج وفي الداخل؟ هل في استطاعته أن يمتص نقمة الجماهير دون أن يتأثر منها الحكم، أو تشوب زعامته شائبة؟

هذه تساؤلات من أسئلة عديدة لاحصر لها، راودت ذهن عبد الناصر، منذ أن عاد يعد إعلان تنحيته.

كان شاغله الأكبر منذ أول وهلة موضوعين رئيسيين:

أولهما: الخوف على الجبهة الداخلية من التمزق، واحتمال التمرد على نظامه، وثانيهما: البحث عن وسيلة لامتصاص نقمة الهزيمة بعد أن اتضحت للشعب ملامحها وأبعادها التي كانت خافية عليه يومي ٩، ١٠ يونيو.

وفى مساء يوم ١٠ من يونيو، اتصل بى عبد الناصر هاتفيا فى ساعة متأخرة من الليل، وطلب منى أن أولى اهتماما بالموقف الداخلى، وألمحت له أن هذا من مسئولية وزارة الداخلية والمباحث العامة، فضلا عن أن هذا سوف يؤثر على عملنا فى الخارج.

قال لى : لايهمنى فى هذه الفترة أى شىء عن الخارج. ولا أريد منك أن تبذل أى نشاط فى الخارج. أريد تقارير مستمرة عن الساط فى الخارج. أريد تقارير مستمرة عن الرأى العام الداخلى.

قلت له: إن هذا من صميم عمل المباحث العامة وسوف يخلق هذا الإجراء نوعا من المنافسة المدمرة بين الأجهزة أجاب عبد الناصر: أنا لا أثى في المباحث العامة وأحملك مسئولية أمن البلاد الداخلي في تلك الظروف وأريدك أن تنتشر في جميع المحافظات وتحمي البلاد من أي تخريب معنوى أو مادى.

كان عبد الناصر حازما فى تعليماته، وأحسست بجسامة المسئولية فى تلك الظروف، وما تتعرض له البلاد من ويلات فقبلت المهمة العسيرة وحولت المخابرات من جهاز معلومات إلى جهاز أمن.

ومن الظريف أن المدعى العام في محاكمات عام ١٩٦٧ أمام محكمة الثورة أخذ على هذا الإجراء الذي كلفني به عبد الناصر، وقال أنني اهتمثمت بالداخل وأهملت الخارج مع أنه في واقع الأمر لم يتأثر نشاطنا الخارجي لأن رجاله استمروا في عملهم كالمعتاد

وفى يوم ١٠ يونيو، تجهز عدد كبير من الضباط بمختلف رتبهم بمنزل المشير فى شارع الطحاوية بالجيزة، بعد أن سمعوا بعودة عبد الناصر، وطالبوا بعودة المشير عبد الحكيم عامر.

وكان المشير عبد الحكيم عامر قد غادر منزله صباح هذا اليوم إلى منزل في شارع أحمد حشمت بالزمالك معد لزواج ابنة عصام خليل، حتى يبتعد عن مقابلة أي إنسان، وبخاصة الضباط، كي لاتؤول هذه المقابلات في صورة ما

صحيح أنه بدا أن الضاط في مظاهرة تطالب بعودة قائدهم وعلا صخب وضجيج ولم يستطع أحد إقناعهم، فاتصل بي هاتفيا تابع للمشير يدعي متولى السيد، ورجانى أن أحضر إلى المنزل لأطيب خاطر الضباط وأصرفهم بالحسنى، وسألت متولى عن المشير فذكر لى عنوانه فى شارع أحمد حشمت وأعطانى رقم هاتف المنزل الذى يقيم فيه.

ولم أشأ أن أتدخل فى هذا الأمر بنفسى، ذلك أننى آليت على نفسى منذ عدة سنين ألا أتدخل فى شئون الحيش، وذلك بعد أن حاول بعض المحيطين بعبد الناصر الدس لى بأننى أتقابل مع بعض ضباط الجيش.. لأدبر انقلابا عليه.

واتصلت بعبد الحكيم عامر هاتفيا، ورجوته أن يعود إلى منزله ليصرف الضباط، ولكنه ذكر لى أنه سيرسل لهم من يصرفهم، وكلف ضباط مكتبه بهذه المهمة ولكن الضباط رفضوا الانصراف، إلى أن خرج لهم الفريق صدقى محمود قائد البطيران وأبلغهم أن المشير سيتوجه إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في صباح اليوم التالى.

لم يكن هذا يمت إلى الحقيقة بشيء، فلم يكن في نية المشير عامر أن يذهب إلى القيادة، ولكنه اتخذ هذا السبيل حتى يصرف الضباط من منزله، ولايؤول تجمعهم بأى معنى.

وفى صباح اليوم التالى أى يوم ١١ من يونيو توجه لفيف من القادة وعدد كبير من الضباط من مختلف الرتب، إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، ووجدوا الفريق أول محمد فوزى يجلس على مكتب المشير عامر

وثار بعض الضباط على مسلك محمد فوزى ، وصاح اللواء عبد الرحمن فهمى غاضبا وقال أن فوزى يريد اغتصاب منصب المشير عامر، وأثار ذلك سخط أغلب الضباط الذين كانوا في المكتب ، ووجهوا إليه سبابا مقذعًا

وفى صباح هذا اليوم كان قادة الأسلحة الثلاثة - الحيش والبحرية والطيران - وبعض كبار القادة قد اجتمعوا في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وقدموا استقالاتهم إلى رئيس الجمهورية.

وعلم عبد الناصر بما حدث في مقر القيادة العامة، فقبل على الفور استقالة القادة الكبار، وأحال إلى التقاعد الرتب الأخرى، وكانت هذه بمثابة أول حركة تطهير للتخلص من الضباط الدين تعاطفوا مع المشير عامر.

وأثار النصباط المحتشدون في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة مناقشات ومجادلات، وطالب أغلبهم بضرورة عودة المشير عامر إلى منصبه طالما عاد عبد الناصر إلى الحكم.

وتعقد الموقف نتيجة حماس سرية المشير عبد الحكيم عامر المعسكرة داخل الحلمية، واستقل أفرادها العربات برئاسة الرائد أحمد أبونار. تحركوا إلى خارج مجلس القيادة العامة للقوات المسلحة مرددين الهتاف ناصر .. عامر.

ونقل العقيد سعد زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية هذه الصورة مشوهة إلى عبد الناصر، وأفهمه أن هناك مظاهرة عسكرية قامت بها سرية حرس المشير، اقتحمت مجلس القيادة العامة للقوات المسلحة كنوع من الضغط على عبد الناصر لعودة المشير عبد الحكيم عامر، مما أغضب عبد الناصر، وقرر نقل ضباط السرية.

اتصل بى عبد الناصر فى صباح اليوم التالى، كان غاضبا ، وطلب منى أن أبحث هذا الأمر، وأبلغنى أنه سيرسل لى العقيد سعد زغلول عبد الكريم المذى لديه كل المعلومات عن هذا الأمر

وحضر سعد زغلول عبد الكريم لى فى المكتب، واتضح لى من مناقشته أن الأمر لايتعدى مظاهرة سلمية أراد بها الضباط والجنود أن يعبروا عن مشاعرهم إزاء إحساساتهم بالعلاقة التى تربط بين عبد الناصر وعامر، كما أن العربات التى كانت تنقل الجنود لم تقتحم مقر القيادة، بل بقى الجنود خارج المبنى.

كانت هذه أول بذور الفتنة بعد انتهاء العمليات الحربية ووقف إطلاق النار، بذرها من أرادوا الفتنة للوقيعة بين عبد الناصر وعامر، إذ كانوا يأملون أن الجو سيخلو لهم بعد التخلص من عبد الحكيم عامر

ولأعد إلى صباح يوم الأحد ١١ يونيو لأوضح كيف تم تعيين المفريق محمد فوزى قائدا عاما للقوات المسلحة.

كنت فى ذلك اليوم أحس بإرهاق شديد نتيجة العمل المضنى المتواصل فى الأيام السابقة، وحاولت أن أحصل على قسط من الراحة، فاعتكفت فى المنزل وقرابة الساعة الثانية عشرة ظهرا اتصل بى عبد الناصر هاتفيا، وسألنى عن المشير عامر، فأخبرته بأننى

علمت أنه يقيم في شقة بالزمالك تخص ابنة عصام خليل، وذلك كي لايقابل الضباط الذين كانوا قد تجمعوا في منزله بشارع الطحاوية بالجيزة.

وتفرع بالحديث فقال أنه قرر أن يعين قائدا عاما للقوات المسلحة وطلب منى المشورة؟

سألته . هل تريد قائدا عسكريا أم قائدا سياسيا ؟

أجاب: أريد قائدا محترفا لايشترك في العمل السياسي

رجوته أن يشرك المشير عامر في الأمر. فطلب منى أن أحضر له في سنزله بمنشية البكري.

وخلال الحديث رشحت له الفريق أول عبد المحسن مرتجى، ولكن يبدو أنه كان قد استقر على تعيين محمد فوزى، إذ قال: مرتجى خارج من معركة خاسرة ما رأيك في الفريق فوزى ؟

قلت : كلنا خارجون من معركة خاسرة. وفي رأيي أن مرتجى أكثر عسكرية من محمد فوزي، وأفضل قيادة.

وأحسست من هذا الترشيح بداية تكتل الشلل، ففوزى قريب لسامى شرف، ويستطيع سامى شرف أن يحركه كيفما يشاء وفقا لأهوائه، لتحقيق أهدافه فى القوات المسلحة.

ولم أكتم هواجسى عن عبد الناصر ، فأبديت له بصراحة وجهة نظرى ، ذكرته بأنه كان يريد التخلص من محمد فوزى في صيف عام ١٩٦٦، ولكن عبد الحكيم عامر سانده وبقى في منصبه.

قال عبد الناصر: إنك تحمل الأمور أكثر من اللازم.. إن سامى شرف ليس إلا سكر تيرا لى، ولن يجرؤ أن يقوم بعمل أى شىء من خلفى، كما أن محمد فوزى سيعمل تحت أمرى مباشرة.

لم أقتنع بوجهة نظره، وأحسست أن شيئا ما يدبر وطلب منى عبد الناصر أن أحضر له المشير

توجهت إلى الزمالك، ووصلت إلى منزل عصام خليل حوالي الثانية

فوجىء المشير بحضورى، وكان شمس بدران يبجلس معه وشقيقه حسن عامر وعصام خليل واثنان من أفراد أسرته.

وما أن جلست بجانب المشير عامر لأطلب منه أن أنتحى به جانبا لأبلغه رسالة عبد الناصر، حتى دق جرس الهاتف، توجه شمس بدران إلى الهاتف وبعد حديث قصير استدعى المشير عامر على الهاتف ليتحدث مع عبد الناصر.

وسمعت عبد الحكيم عامر يقول لعبد الناصر على خيرة الله.

وبعد قليل عاد عبد الحكيم وقال للحاضرين: لقد تم تعيين محمد فوزى قائدا عاما، وسيذاع النبأ في نشرة أخبار اثنين ونصف مساء، وعلق المشير قائلا: «اختيار غير موفق».

ومع أن عبد الحكيم قد بدت على وجهه سعادة ظاهرية بأنه ألقى من على كاهله مسئولية العمل السياسي، فقد أحسست أنه يحس بمرارة نتيجة تصرف عبدالناصر معه.

وأسقط في يدى، وأصبحت مهمتى لاقيمة لها، فلم أتحدث في الأمر الذي حضرت من أجله وانصرفت بعد وقت قليل عائدا لمنزلي.

كان محور حديث عبد الحكيم عامر يدور حول أن الرؤية أصبحت واضحة أمام عينيه، وأن لعبة التنحى قد ظهرت معالمها.

وكان هم عبد الحكيم عامر بعد تعيين فوزى ينحصر في أن يستغل عبد الناصر الموقف، فينكل بالضباط الأحرار أو الضباط الذين أبدوا تعاطفاً معه في هذه الأزمة

وقبل أن أتحدث عن وزارة مابعد النكسة أرجع قليلا للوراء في صيف ١٩٦٦ كان الحديث يدور بين عبد الناصر وبيني في استراحة المعمورة، حول الوزارة، وكان قد فكر في تغيير الوزارة هذا العام، وأصبح اسم صدقي سليمان من المرشحين لرئاسة الوزارة

وكان من رأيي أن مصر تمر بظروف صعبة، وأن على عبد الناصر أن يتولى بنفسه

رئاسة الوزارة ولكن عبد الناصر كان يرى أن رئيس الوزراء ينبغى أن يحضر جلسات مجلس الأمة، ويكون مسئولا أمام البرلمان لذلك قرر اختيار صدقى سليمان رئيسا للوزارة التى أطلق عليها اسم وزارة الإنجاز.

تذكرت هذه الواقعة عندما اتصل بى عبد الناصر بعد النكسة ليخبرنى أنه سعيد بتشكيل الوزارة، وأنه سوف يرأسها بنفسه، وأن نوابه جميعا سيتولون مناصب وزراء... وحبذت الفكرة، ولكنى صدمت عندما قرأ لى عبد الناصر أسماء الوزراء إذ لم أجد تعديلا يذكر.

ولما أبديت هذه الملاحظة قال عبد الناصر لي طيب رشح لي أنت. عندك لغاية بكرة

وأجبت، المسألة تحتاج إلى فترة مناسبة

وطلب منى عبد الناصر أن أرشح له وزيرا للحربية فسألته مهلة يوم كى أفكر وأبحث ، ولكن عبد الناصر سألنى عن رأيى فى عبد المحسن أبو النور.. كمرشح لوزير الحربية

وأيدت هذا الترشيح. ولكن في اليوم التالي، عاد وقال أنه يفكر في أمين هويدي.

وفى اليوم التالث، وكانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.. دق جرس الهاتف فى مكتبى وكان المتحدث هو عبد الناصر وكان معتادا أن يطلبنى فى مثل ذلك الوقت من غرفة نومه، قبل أن يأوى إلى فراشه وقال لى .

- أنا دورت على وزير حربية. مالقيتش غير واحد بس ينفع.

ونظرا لفهمي العميق لشخصية عبد الناصر، فقد أدركت على الفور طبيعته، ولكني أحبته

- مين هوه

وكما توقعت . قال . صلاح نصر .

واعتذرت قائلا: والله يا ريس أى مكان مستعد أخدم فيه إلا المنصب ده. لأن هذا الأمر بالنسبة لي يمثل أمورا معنوية ونفسية، لاأستطيع التغلب عليها وكنت

أعرف أنه يريد أن يجرى تطهيرا في الجيش لأعوان عبد الحكيم عامر ورفضت .. وبعد أن أذيع تشكيل الوزارة الجديدة بأسبوع اتبصل بي عبد الناصر وسألنى عن رأبي في أن أعين وزيرًا للدولة لشئون المخابرات حتى يكون لي حق حضور جلسات مجلس الوزراء.

وقلت له: ليس هناك في أى دولة في العالم وزير لشئون المخابرات ويسمكن أن يصدر قراربحضورى مجلس الوزراء أسوة بالقرار الذى صدر للدكتور محمود فوزى مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية حينتذ.

وبعد النكسة بحوالى أسبوعين، طلب عبد الناصر منى أن أقوم بزيارة لمنطقة القيناة. فقد وصلته أنباء بأن الموقف سيىء للغاية، تركت القاهرة، ، وهي تموج بشائعات، وتمتلىء شوارعها بنكات بذيئة يرددها الناس دون وعي، استجابة لحرب نفسية مدمرة أعلنت على القوات المسلحة وكان يحز في نفسي، أن نواجه أبناء الشهداء.. أو الذين عادوا بعد أهوال، بهذه الحملة الظالمة من السخرية.

وبدأت زيارتي لمنطقة القنال بمدينة الإسماعيلية بصحبة حامد مهابة أحد نوابي.

وفى الإسماعيلية وجدت صورة مهلهلة للقوات المسلحة.. الجنود يملأون المقاهى.. والشوارع .. وهم فى حالة رثة.. وضياع كامل .. فلول هنا وهناك مما ذكرنى عاحدث لثورة عرابى.. وكيف وصفت بأنها «هوجة».

سألت الجنود عن مقر القيادة العامة، فلم يعرفها أحد منهم.. سألت الشرطة العسكرية، ولم تكن معلوماتهم تزيد عن معلومات الجنود.

جلست مع ضباط القيادة.. وأذكر أن موضوع عودة المشير طرح.. ولكنى أجبت بأن المعركة معركة مصير، ومعركة بلد.. وليست معركة أشخاص فوافق الضباط.

وجلست مع اللواء مجدى نجيب ، الذى كان منهمكًا فى تصريف العمل لأقف منه على الموقف داخل صفوف فرقته.. فقال أنه يحتاج إلى تدعيم بنسبة ٧٠٪ للقوات . وأن نسبة التسليح ٤٤٪ وقال لى: إننى حقا أحب المشير ولكننى أحب واجبى وبلدى أكثر.

ومن الطريف أن السلطة استغلت هذه الزيارة بعد ذلك، فحاولت إدخال مجدى نجيب فيما أطلق عليه مؤامرة ١٩٦٧ نتيجة لهذه الزيارة.

وفى اليوم المتالى توجهت إلى السويس، يصحبنى مدير مكتبى وجيه عبد الله.. وكان المحافظ حامد محمود ينتظرنى، وجمع لى القادة.. اللواء عبد القادر حسن واللواء فايق البورينى.. واللواء يسرى عليوة.. وكانت السويس كالإسماعيلية مليئة بالجنود ومايزال بعضهم يتدفق من الضفة الشرقية .. وجلست معهم.. جلسة طويلة ذكرتنى بالأيام التى أمضيتها مديرا لمكتب القائد العام فى السنوات الأولى من الثورة وكيف كنت ألتقى بالمضباط والجنود فى وحداتهم.. نحل معا المشاكل.. وننظر فى المطالب. ونتبادل الرأى فى المواقف السياسية.

وطوال هذه الزيارة كنت أسمع قصصا مريرة . جنود الاحتلال كيف يتهكمون على جنودنا.. كيف ينهالون عليهم بالأذى . والشتائم.. وكيف يطلبون منهم بطيخة، أو بضع علب من السجائر مقابل أسير. وعندما يحصلون على البطيخة، والسجاير، لايجدون أسرى بل يسمعون سبابا وتهكما.

سمعت كيف اصطاد الإسرائيليون الأسرى - وحطموا آدميتهم، فرقوا بين الضباط والعساكر من الملابس الداخلية. يتركون الجنود.. ويأخذون الضباط.

وفي مكتبى كنت قد رأيت صورا وحشية للحرب.. جثث أبنائنا الشهداء ملقاة في الصحراء تنهشها الكلاب الضالة.

سياراتنا المصفحة متناثرة في الوديان، بعد ضربها بالقنابل الحارقة.. إن كل واحد من هؤلاء أحد أبنائي، وإخوتي.. من المسئول عن ذلك كلنا مسئولون . النظام بأكمله مسئول.

كانت هذه الخواطر السريعة تتردد في ذهني وأنا أقدم لعبد الناصر تقريرا أسينا بالموقف على الجبهة.. من خمس نقاط: -

أولها: أن الروح المعنوية لدى الضباط والجنود، مرتفعة وعالية ولكن ينقصهم الأفراد. والمعدات، وهذا ما يشغلهم بالدرجة الأولى

- ٢- لابد من خطة شاملة، وعاجلة وسريعة، لإعادة تنظيم الخط الدفاعي على طول
   القناة وتعزيزه بالأفراد.
- ٣- هناك سخط عام من تصرفات الفريق فوزى القائد العام، ويسود الضباط اعتقاد
   بسيطرة سلاح المدفعية نتيجة للتعيينات التي أجراها بعد تعيينه
  - ٤ هناك إحساس بين الضباط بعدم الاطمئنان نتيجة الدس لهم.
- معور حماسى من المضباط بالرغبة في الانتقام من إسرائيل بمحاولة عمل أي شيء.

وحينما كنت في السويس، وبعد الغداء - اقترح على المحافظ حامد محمود أن نقوم بجولة في المدينة وعند كوبرى المعدية وقفت على امتداد الكوبرى فرأيت العلم الإسرائيلي على الضفة الشرقية لقناة السويس لأول مرة مرفوعا تضيئه المشاعل.

لم أتمالك نفسى.. وكدت ألقى بنفسى فى القناة لولا بقية من إيمان عدت إلى القاهرة وأنا أحمل شحنة من الآلام أكبر من أن أتحملها . لابد أن يكون هناك خطأ عام. خطأ في الحكم . خطأ فينا أدى إلى ذلك.

لم أستطع النوم الأيام متتالية، وكل الصور التي رأيتها، وسمعتها عن الحرب تمر أمامي كل دقيقة.

قررت أن أعسمل حتى ينزول العدوان . فأنا أحد شركاء النظام .. النظام كله مسئول . ولابد أن أستمر في عمل أي شيء حتى يزول العدوان وبعدها أطلق السياسة إلى الأبد

هكذا كنت أفكر وأمامى الصور المليئة بالآلام. والدموع. صور شهدائنا على الضفة الشرقية . والزوجات الثكلي على الضفة الغربية والأبناء ينتظرون.

ومصر كلها تتوجع، وتتألم.

إنها الحرب أبشع ماتقوم به البشرية . فكم هى بشعة بالنسبة للمهزوم . والمنتصر أيضا .. إننى كضابط درس فن الحرب، وعاشها أقرر أن الحرب هى أكبر جريمة يرتكبها الساسة . تحركهم إليها أطماع ويدفع الشعب المسكين الثمن دائما وتحت شعارات عديدة تساق الشعوب إلى هذه المجازر الدامية.

لست داعية استسلام.. فالحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى.. ولو نظر ساسة العالم إلى بشاعة ما يرتكبونه بالإقدام على الحرب.. لانتصرت السياسة وسقطت الحرب.. وعاش الناس.. في سلام.. قائم على العدل..

لقد كان ما يخبئه القدر لايقل إيلاما عما رأيته على الجبهة.. لقد بدأت مأساة أشبه بالمآسى الإغريقية.. تلك هى نهاية علاقة عبد الناصر بالمشير عامر.. كيف بدأت هذه العلاقة.. وكيف استمرت.. وماهى الخلافات بينهما.. ثم كيف انتهت.. هذه مأساة أخرى.

فقد كان عبد الناصر يهوى أسلوب تأليب أجهزة الدولة بعضها على بعض، فتعيش فى تنافس غالبا ما كان مخرباً ومدمرا. ومع أنه كانت هناك اختصاصات لكل جهاز، ومسئوليات محددة، فكشير ماكان يكلف بعض الأجهزة بأعمال خارج اختصاصاتها.

فعلى سبيل المثال لم يكن الأمن الداخلى للبلاد من اختصاصى، ولم أتحمل مسئولياته أو أتدخل فى أعماله طوال خدمتى حتى قيام حرب يونيو. ولكن ـ كما ذكرت سلفا ـ حملنى عبد الناصر مسئولية الأمن الداخلى بعد وقف إطلاق النار، وفى الوقت ذاته استخدم التنظيم السرى الخاص بالاتحاد الاشتراكى كجهاز أمن ودعاية له يعمل فى اتجاه آخر.

كان هذا التنظيم يعمل أطلقوا عليه اسم «الالتزام الحزبى» أى أن كل عضو فى الجهاز يمكن أن يكلف من التنظيم بأى مهمة بلا أدنى جدال أو نقاش، أو حتى التحقق من صحة ما يتداولونه من أخبار وكان يقاس ولاء العضو بمدى استجابته لتعليمات رئاسة التنظيم، وبمدى التزامه بما يريده التنظيم.

وكانت أولى الحملات التى شارك فيها الأفراد من هذا التنظيم تلك التى وجهت للهجوم على القوات المسلحة بعد وقف إطلاق النار، فخرجت من التنظيم النكات البذيئة التى كانت تحط من كرامة الضباط والجنود والقيادات، وانتشرت بين أفراد الشعب انتشار النار فى الهشيم.

وتدخلت في هذا الأمر، وأبديت لعبد الناصر مخاطر تشجيع هذا الاتجاه، وبخاصة أن المعركة من المحتمل استئنافها في أي وقت. وضربت له مثلا بما حدث

فى الحرب العالمية الشانية حينما تعرضت بريطانيا لضربات قاسية متتالية وهزائم متكررة ، ومع ذلك كانت حكومتها وشعبها يمجدان قوانها الباسلة المقهورة، ونصحت عبد الناصر ألا يشجع هذا الاتجاه، ولكن الحملة استمرت لفترة عدة أشهر. مما حط من معنويات رجال القوات المسلحة.

وفى رأيى أن تلك الحملة من الشائعات كان هدفها سياسيا، لامتصاص نقمة الشعب نتيجة ما حدث فى حرب يونيو ١٩٦٧، وبخاصة بعد أن تبين للناس صورة الخسائر الفادحة، وما منى به الجيش من بلاء سواء فى الأرواح أو المعدات، ولذا قدم رجال القوات المسلحة قربانا على مذبح الأهواء والنزوات.

على أن ثمة حادثا آخر يحتاج إلى تسجيل فما أن نشبت الحرب حتى قامت المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية بحركة اعتقالات واسعة النطاق شملت كل من كان له سجل في أرشيفها.

وتم اعتقال عدد كبير من أقطاب الأحزاب السياسية القديمة.. وعلمت بهذا الأمر، فأبلغت عبد الناصر وجهة نظرى المعارضة لهذا الإجراء الذي لا مبرر له لأنه - من رأيي - كان سيؤدى إلى بلبلة الجماهير، وإثارة الناس، وبخاصة أن هؤلاء الناس لا يشكلون أي خطورة على أمن البلاد.

كما أبلغته أن هناك كثيرا من المعتقلين السياسيين الكبار قد تعرضوا لإهانات وشتائم في مبنى المباحث العامة

والواقع أن عبد المناصر استجاب فورا، وقال لى أن هذا الإجراء تم بدون علمه، وأنه سيأمر وزير الداخلية فورا بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا في أعقاب نشوب الحرب.

ولكن ما أن أفرج عن هؤلاء الناس، حتى قامت المباحث بعد ذلك بحركة اعتقالات أخرى.

وتطورت الأحداث فشملت الاعتقالات ضباط الجيش الذين أودعوا السبجن الحربي.

ولقد انتابت عبد الناصر بعد حرب يونيو حالة من القلق والشك في كل شيء،

وكان حساسا بدرجة كبيرة إزاء الموقف الداخلى. وكان بعض الذين يحيطون به قد صوروا له أن هناك حركات تعمل للقضاء عليه، مما جعله يسرع إلى استدعاء الحرس الجمهوري من الجبهة إلى ثكنات الحرس استعدادا لأى طارىء.

وسادت البلاد موجة من الشائعات السياسية المخربة وكانت تقارير الرأى العام التى توزع على نوابه ووزرائه تحمل صورة قاتمة للموقف الداخلي .

وفى يوم ما انصل بى هاتفياً، وأصدر تعليماته لى بأن أوقف توزيع تقارير الرأى العام على نواب رئيس الجمهورية وعلى الوزراء، وأن يقتصر التوزيع على نسخة واحدة ترسل إليه، ولما سألته عن السبب أجاب:

«أنت بتوزع عليهم هذه التقارير فيقوموا بنشر ما جاء بها من معلومات وشائعات».

وأصبحت في موقف حرج، فقد سأل بعض نوابه ووزرائه عن هذه التقارير، فذكرت لهم أن الرئيس أصدر أمرا بوقفها

وكان أول شاغل لعبد الناصر بعد الحرب وبعد عودته، أن يسيطر سيطرة كاملة على القوات المسلحة ويخضعها لسلطانه.

وكان لعبد الناصر بعض العيون من الضباط داخل القوات المسلحة تأتى له بالأخبار والمعلومات، وكان سامى شرف يتصل بهؤلاء الضباط، وفى بعض الأحيان يقابل عبد الناصر هؤلاء الضباط لرفع معنوياتهم.

وقد أدى هذا الأمر إلى وقوع احتكاكات بين عبد الناصر وعامر، وإلى زيادة التوتر بينهما، كما كان شمس بدران مسئولا عن تأمين القوات المسلحة عن طريق وضع أعين له من المضباط داخل القوات المسلحة، ولهذا نشأ صراع خفى بين رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة حول هذا الأمر، شعر به كثير من الضباط وكان له أثر سيىء على الروح المعنوية داخل القوات المسلحة.

وكانت القوات المسلحة تقلق عبد الناصر بصورة خطيرة، وبخاصة بعد أن تجمع عدد ضخم من الضباط في منزل المشير مطالبين بعودته، وبعد أن ذهب لفيف من الضباط إلى عبد الناصر يطالبونه بعودة المشير عامر إلى مناصبه.

ولذا كان أول عمل قام به في القوات المسلحة هو قبول استقالة قادة الأسلحة الثلاثة وإحالة عدد من القادة إلى التقاعد. . وبدأ يفكر بعد ذلك في تطهير القوات المسلحة من جميع الضباط الأحرار أو الضباط الذين أظهروا تعاطفا مع عبد الحكيم عامر.. وأسند هذه المهمة إلى زكريا محيى الدين ومحمد فوزى وسامى شرف.

وحدث أن أتصل محمد فوزى بوجيه عبد الله مدير مكتبى وأبلغه أن الرئيس قد شكل لجنة برئاسة زكريا محيى الدين لتطهير القوات المسلحة من بعض الضباط، وأن الرئيس يسهمه أن يحضر السيد رئيس المخابرات هذه اللجنة التي ستعقد في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأبلغنى وجيه عبد الله بالرسالة، ولكنى لم أذهب إلى القيادة ولم أشترك في هذه اللجنة، فقد كنت أحس أن هناك كثيرا من الضباط سيخرجون في هذه العملية، وعلمت أنه أعدت كشوف فعلا بهم لإحالتهم إلى التقاعد

وخرج عدد كبير من ضباط الجيش، ولم يكتف بذلك، إذ تشكلت لجنة أخرى برشاسة عبد الناصر حضرها كل من زكريا محيى المدين ومحمد فوزى قائد عام القوات المسلحة ومدكور أبو العز قائد الطيران والملواء أبو ذكرى قائد المقوات البحرية وتيسير عبد الرحيم كاتم أسرار الحربية وأنا.

وقبيل انعقاد المؤتمر بساعات قليلة دعانى عبد الناصر لحضور هذا المؤتمر. .. وأسقط فى يدى فتوجهت إلى منزل عبد الناصر، وأحسست من المناقشة أن هناك كثيرا من الضباط سيحالون إلى التقاعد.

ومع أن عبد الناصر قال في بدء المؤتمر بأن اللجنة ينبغي أن تكون محايدة بعيدة عن الانتقام، فقد قاد محمد فوزى خطة عنيفة للتخلص من كل من أبدى تعاطفا مع المشير عامر، ولتصفية خلافات قديمة.

وقد رد عبد الناصربأن قال: إننا يجب أن نراعى المصلحة العامة... ولايعنى أن اتصال ضباط بشمس بدران يجلب إليهم أى شبهة فشمس بدران كان مسئولا عن تأمين القوات المسلحة، وكان واجبه أن يتصل بالضباط.

ودارت المناقشات واتخذت جانبا من مدكور أبو العز الذي قاوم اتجاه فوزي،

ولمجحنا في عدم تصفية كثير من الضباط الأكفاء وخرج الكشف الثاني من منزل عبد الناصر بإحالة عدد صغير من الضباط إلى التقاعد.

وحدث خلاف بين الفريق محمد فوزى والفريق مدكور أبو العز.

فقد كان فوزى يرى أن يرأس القوات الثلاث . ولكن مدكور أبو العز.. عارض هذا الرأى.. ولم يُتخذ قرار حاسم في هذا الأمر.. بل ترك الموضوع معلقا

ثم ذهب المشير عامر إلى قريته اسطال للإقامة فيها ، وذهبت إليه هناك

ولقد أراد المشير عامر بذلك أن يبتعد عن القاهرة بعد تعيين الفريق محمد فوزى قائدا عاما للقوات المسلحة، حتى يترك لعبدالناصر حرية العمل. فغادر القاهرة مساء ١٨ يونيو ١٩٦٧ إلى قريته أسطال من أعمال محافظة المنيا

وفي الطريق طلبني المشير عامر من سيارته بواسطة الهاتف اللاسلكي، وطلب منى أن أخبر الرئيس عبد الناصر بأنه سيقيم في أسطال، كما أعطاني رقم تليفونه.

وأبلغت عبد الناصر بذلك، فطلب المشير عامر هاتفيا، وطلب منه العودة إلى القاهرة، حتى لا يسبب رحيله بلبلة داخل الجيش في تلك المرحلة، واستجاب وحضر إلى القاهرة ولكن ما أن علم المشير عامر بتحركات التصفية التي يقوم بها عبد الناصر في القوات المسلحة حتى عاد مرة ثانية إلى أسطال.

وكان المحيطون بعبد الناصر قد بثوا الشائعات بأن ما يجرى في الجيش متفق عليه بين الرئيس والمشير. وأن المشير عامر سيعود بعد عملية التصفية.

ولقد أزعجت هذه الشائعات المشير عامر بدرجة كبيرة ، إذ أنها ستظهره أمام الضباط بموقف الضعيف الذي يعمل من وراء ستار ومن ثم كانت هذه الشائعات عملا حاسما لإثارة عبد الحكيم عامر، والحذر من نوايا عبد الناصر

على أن ثمة نقطة هنا تحتاج إلى تفسير وتوضيح. ففى القضية رقم واحد لعام ١٩٦٧ والتى نسبجت خيوطها بعد الحرب لايهام الرأى العام بأنه كان هناك مؤامرة لقلب نظام الحكم. أثارت السلطة في المحكمة أن عبدالناصر عرص على المشير عامر مركز النائب الأول مكرما معززاً ولكنه رفض، وأرادت السلطة حينتذ أن توهم

الشعب بأن المشير عامر كان يمثل مركز قوى يضغط على عبد الناصر، مع أن الواقع عكس ذلك، إذ كان يؤخذ على المشير أنه كان أداة طيعة في يد عبدالناصر وكان لعلاقة الصداقة التي تربط بينهما أثر كبير في تحقيق كثير من أهداف عبدالناصر.

حقيقة أن عبد الناصر عرض على المشير عامر منصب النائب الأول، ولكن كان يغلب على عبد الحكيم عامر إحساس منذ أول وهلة بأن هذا العرض لم يكن إلا محاولة للقضاء عليه.. فقد كان يسيطر على ذهن عبد الحكيم عامر بعد أن صعد الخلاف فكرة أن عبد الناصر يريد أن يجعل منه دمية، وتوقع أن يقوم عبد الناصر بالتنكيل بالضباط فيصبح موقف عبد الحكيم عامر أشبه بموقف المتفرج على مسرح الأحداث، ولقد عبر لى عبد الحكيم عامر عن مكنون نفسه بقوله لى : إنه يريد أن يفعل بى مثل ما فعله مع الآخرين... أتقبل أن أصبح تشريفاتي لاستقبال القادمين من الخارج وتوديع المغادرين من الضيوف؟ وهل أرضى لنفسي أن أقف مكتوف اليدين وهو يبطش بالضباط الذين بذلوا الدم والعرق، فأكون بمثابة المبارك لهذه الأعمال ؟

وتذكر عبد الحكيم عامر أزمة ١٩٦٦، التي أطلقوا عليها فيما بعد اسم الانقلاب السلمي وهي قصة مريرة طويلة شوهت صورتها وحقيقتها

كان أساس هذه الأزمة مطالبة المشير عامر بتوسيع قاعدة الديمقراطية بخلق نوع من الرقابة السياسية والغاء القوانين الاستثنائية. فصورت على أنها مطالبة بتجميع السلطة.

وبعد مرور عدة أيام من سفر المشير عامر إلى أسطال، عاد شمس بدران الذى رافقه طوال هذه المدة إلى القاهرة وفي ظهر يوم وصوله إلى القاهرة طلبنى عبد الناصر هاتفيا، وكان يبدو في صوته مزيج من الغضب والقلق.

قال عبد الناصر لى : لقد عاد شمس بدران صباح اليوم من أسطال ، وقد حدثنى بالتليفون، وكان فى حالة هياج شديد، مدعيا أن المباحث العامة تراقب منزله.. وشكا لى عبد الناصر من أسلوب حديث شمس بدران معه إذ قال لعبد الناصر :

«أنا لست خائنا لأعامل مثل تلك المعاملة غير الكريمة... إننى لو أريد أن أعمل انقلابا أعمله وأنا في بيتي».

وطلب منى عبد الناصر أن أذهب لشمس بدران لتهدئته وإقناعه بأن هذه التصورات مجرد أوهام... وذهبت إليه محاولا إقناعه بأنه ليس هناك أى مراقبة عليه.. والحق أنها كانت مجرد أوهام ولكنه أصر على أنه رأى بعض مخبرى المباحث يحومون حول بيته، وأخفقت أن أقنع شمس بدران بالتخلى عما يدور في ذهنه.

ومن المفارقات المعجيبة ، أن هذه المهمة أخذت على عام ١٩٦٧، فمع أن عبدالناصر أرسلنى لتهدئة سمس بدران وإخراج ما فى ذهنه من أوهام، فقد وجهت لى محكمة الثورة الاتهام بأننى أهملت فى مراقبة شمس بدران، وقال رئيسها حسين الشافعى أنه كان ينبغى على أن أقوم بهذا العمل مع أنه لم يكن من اختصاصى.

فترك هذا الحادث أثرا سيئا في نفس كل من عبد الناصر وشمس بدران وأخذت الأحداث تتوالى لتصعيد الموقف وإثارة الفتنة.

وبعد أسبوع من هذا غادر المشير قريته إلى القاهرة، وما أن علم عبد الناصر بذلك حتى غضب، فاتصل بى وسألنى عن سبب حضور المشير المفاجىء، وطلب منى أن أذهب إليه فى منزله بمنشية البكرى.

غادرت مكتبى وتوجهت إلى منزل عبد الناصر حيث استقبلنى فى غرفة الاستقبال الرئيسية، وكان يجلس معه حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام، وما أن جلست حتى بدأ عبد الناصر يشكو لى من تردد ضباط الجيش على منزل المشير قد يؤدى إلى خلق انقسام فى الجيش، وكلفنى أن أعرض على المشير إما أن يقبل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية أو يغادر القاهرة إلى قريته ويبقى بها فى تلك الظروف.

كنت أعلم مقدما أن المشير عامر سيرفض هذا الأسلوب، وخرجت مع الأستاذ حسنين هيكل، الذي قال لي قبل أن نفترق: «كان الله في عونك في تلك المأمورية الشاقة».

وتوجهت إلى منزل المشير في الجيزة، وقد اعتملت في نفسى نوازع وأحاسيس لم أستطع أن أقدر كنهها أحسست أن السلطة فوق كل شيء.. تهدم الصداقة وتكتسح أمامها أي قيم. والله يعلم كم كنت مخلصا في مهمتي، إذ كنت مؤمنا أن الصداقة درع يستطيع أن يجابه أشد الطعنات، وبأن الانشقاق لن يؤدي إلا للخراب والدمار

كنت أقدس الصداقة والوفاء، وكنت أعيش أومن بالترابط والالتئام، ولكن المقاييس بدأت تنقلب أمام عيني، والمعايير تختلط في وجداني، ورأيت النهازين وأهل النفاق بدأوا يشوهون لوحة الأخلاق، ويهدمون مذبح القيم.

قامت الدنيا أمام عينى ، وأحسست بدوار كاد يقتلع روحى من صدرى . تساءلت مع نفسى : ماذا يريد عبد الناصر منى؟ ولماذا اختارنى بالذات فى هذه المهمة الشاقة؟ ولماذا لم يستدع عبد الناصر عبد الحكيم عامر ليتفاهما فى جو من الود والصفاء؟

ولكنى تذكرت بيت الشعر الذى ذكره عزيز أباظة فى مسرحية العباسة على لسان هارون الرشيد حينما أمر عبده مسعود بقطع رأس وزيره وصفيه جعفر البرمكى لأنه أحس أن عرشه يهتز. يقول هذا البيت.

إنى لأقتله وأرثيه معا . العرش فوق الخل والأصحاب

قاتـل الله السياسة، ولـعن خداعهـا وغشهـا، غدرها وكذبـها، جحـودها وقلبـها المتحجر، رياءها ونفاقها

وراودتنى فكرة الاستقالة لأبعد عن هذا الجو الكئيب، ولكنى أحسست أن هناك فتنة كبرى سوف يشتعل أوارها، ومن ثم كان التنحى يعد بمثابة فرار من المعركة.

عرضت على المشير عامر فكرة عبد الناصر بأسلوب ودى، محاولا أن أهدىء من روعه وغضبه الذى بدا على وجهه بعد أن عرف مهمتى وإذا بعبد الحكيم عامر يقول في ثورة وغضب:

«هو فاكرنى موظف أجرى ورا المناصب والمراكز... بلغه أننى لا أقبل أن أكون تشريفاتى رئاسة الجمهورية، هل سأقبل أن يبطش بالنضباط وأنا أعمل كنائبه .إننى سأترك القاهرة حتى أترك له العمل، وحتى لا أعطى للانتهازيين فرصة الدس وإشعال الفتنة».

ونصحت عبد الحكيم عامر أن يسافر إلى أسطال، حتى يفوت الفرصة على أهل الموقيعة والدس، وكنت أعتقد أن الأمور لو سارت هادئة فإن الزمن كفيل بأن يصفى ما في النفوس كما حدث من قبل مرارا، ولكنه يبدو في هذه المرة أن الشرخ بين

عبدالناصر وعامر كان عميقا من الصعب التئامه، فضلا عن أن الكثيرين من المحيطين بكليهما عمل على تعميق هذا الصدع بدلا من العمل على رأبه.

\*\* في هذه الفترة كان الموقف الاقتصادي صعبا وطلب إليك عبد الناصر أن تفاتح الملك سعود الذي كان يقيم في مصر بأن يقدم قرضاً ؟

\_ حقيقة كان الموقف الاقتصادى فى مصر يعانى منذ عام ١٩٦٥ من النقص فى العملات الصعبة، وثقلت الديون الخارجية على مصر، ونشأت أزمة سياسية بين مصر ودول الغرب نتيجة عدم تسديد فوائد الديون فاضطر عبد الناصر أن يعلن فى شهر مارس أن الخطة الخمسية لامفر من تعديلها إلى خطة سبعية ثم عدلت بعد ذلك إلى «خطة إنجاز ثلاثية».

هذا يوضح صورة الموقف الاقتصادى الصعب الذى كانت تمر به البلاد، مما حدا بعبد الناصر أن يرسلنى فى مهمة إلى روما عام ١٩٦٧ لعقد قرض واستطعت أن أمهد لعقد قرض قدره عشرة ملايين من الدولارات.

ومن المفارقات التى تدعو للسخرية أن الإعلان عن هذا القرض نشر فى صحيفة الأهرام بعددها الصادر فى ٢ من سبتمبر عام ١٩٦٧ فى أول صفحة فى عمود مجاور للعمود الذى نشر فيه نبأ إحالتى إلى المعاش فى ٢٧ من أغسطس عام ١٩٦٧ بعد تقديم استقالتى المسببة إلى عبد الناصر فى ٢٦ أغسطس ١٩٦٧ ولى فى ذلك حديث آخر.

وجاءت حرب يونيو، وزاد الطين بلة نتيجة الخسائر الفادحة في المعدات ووسائل الإنتاج، لقد فقدت مصر معظم قوتها الجوية ومدرعاتها، كما أغلقت قناة السويس التي كانت تدر دخلا سنويا قدره مائة مليون جنيه، كما فقدت مصر ما يقرب من نصف إنتاجها من البترول نتيجة فقد سيناء وضرب السويس، أما بالنسبة لدخل السياحة فقد أصبح صفرا.

ولم يكن هناك بخزينة الدولة أكثر من بضعة دولارات، انتصل بى عبد الناصر وطلب منى أن أذهب إلى الملك سعود وأطلب منه قرضا لإنقاذ الموقف وكان الملك قد تبرع قبل ذلك بخمسة ملايين من الدولارات للمنجهود الحربى وثلاثة أخرى

لقطاع غزة، بينما كان هناك شيك باسمى قدره مليونان من الجنيهات كان قد خصص لأعمال سياسية تتعلق بسعود كما شرحتها في الجزء الخاص بإقامة سعود في مصر.

كان الموقف الاقتصادي حرجا إلى الحد الذي جعل عبد الناصر يتصل بي هاتفيا في قصر سعود بمصر الجديدة كي يطمئن إلى ما وصلت إليه في المفاوضات.

توجهت إلى الملك سعود في قصره وشرحت له الموقف، واستجاب الرجل فورا، ووافق على منح مصر قرضا قدره عشرة ملايين من الجنيهات لمدة سنة وبدون فوائد.

وبعد انصرافي من لدى سعود أبلغت عبد الناصربالنتيجة.. كان سعيدا للغاية بهذا المبلغ الذي مكنه من إنقاذ اقتصاد البلاد من هاوية سحيقة.

وأصدر عبد الناصر تعليماته إلى حسن عباس زكى وزير الاقتصاد بتجميع كل العملات الصعبة، وظهرنا لوزير الاقتصاد الشيكات سالفة الذكر وقامت لجنة من وزارة الخزانة والبنك المركزى بالسفر إلى هولندا لصرف هذه العملات من البنك المولندى العام الذى كان يحتفظ برصيد الملك سعود.

أما ما نشر من مهاترات وأباطيل حول اتهام عبد الناصر بأنه أخذ لنفسه منها أموالا، فلم يكن هذا سوى إفك وكذب، فذمة عبد الناصر من هذا الأمر بريئة نظيفة، وإننى أتحدى أى مخلوق لو كان هناك مليم واحد معه من هذه الأرصدة

وحدث بعد أن منيت مصر بالهزيمة عام ١٩٦٧، أن أتهم عبد الناصر الولايات المتحدة بتقديمها المساندة الجوية لإسرائيل، وبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، وأخذت السفارة الأمريكية تصفى أعمالها. وتم الاتفاق على استبقاء ثلاثة أفراد في السفارة لمباشرة مصالح الرعايا الأمريكيين تحت إشراف السفارة الأسبانية التي أصبحت تشرف على رعاية المصالح الأمريكية في مصر.

وطلب منى عبد الناصر ألا أقطع علاقتى مع واشنطن، حتى تكون هناك حلقة اتصال غير دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، ومن ثم تقرر استبقاء وليم برومل ضابط المخابرات الأمريكي في السفارة الأمريكية لأنه كان حلقة الاتصال بيني وبين رئيس المخابرات الأمريكية.

وكان رئيس البعثة الأمريكية الجديد مستر برجس ، وكانت له علاقات طيبة مع

بعض المسئولين في مصر. وكان عبد الناصر لايريد قطع الحبل مع واشنطن، ولذا سمح للسفارة باستمرار الاتصال اللاسلكي بين القاهرة وواشنطن عن طريق هيئة المواصلات «السلكية واللاسلكية».

وفى منتصف يوليو ١٩٦٧ طلب منى عبد الناصر أن أواصل اتصالاتى مع الأمريكيين، وأجس نبضهم إزاء مسلكهم لتسوية الموقف، وتحسين العلاقات المتدهورة بين القاهرة وواشنطن، ونجحت عن طريق وليم برومل وعن طريق المخابرات الإيطالية فى حث الولايات المتحدة، على عرض اقتراح أعتقد أنه كان فرصة طيبة لتسوية مرضية لو تحققت كما أثبتت الأيام فيما بعد

وجاء إلى وليم برومل بعد أسبوع يحمل لى رسالة لاسلكية من الرئيس جونسون هذا نصها .

من الرئيس جونسون

إلى السيد صلاح نصر

بالرغم من العلاقات المتدهورة بين البلدين فإن الولايات المتحدة على استعداد لأن تدخل في مفاوضات لإزالة حدة التوتر القائم، فإذا ما وافقت مصر فإن سفيرنا في روما على استعداد لمقابلة مندوب مصر لوضع الخطوط الرئيسية لمحادثات على مستوى أكبر في واشنطن.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان هناك سبيل آخر تقوم به المخابرات الإيطالية في الخيط ذاته، إذ كانت تسعى لدى واشنطن لايجاد تسوية عادلة لمشكلة الشرق الأوسط

ففى يوم ٢٤ يـونيو ١٩٦٧ وصلتنى الرسالة التالية من المخابرات الإيطالية وهذا نصها:

رسالة رقم (......) بتاريخ ٢٤ يونيو ١٩٦٧ مرسلة من واشنطن عن طريق المخابرات الإيطالية إلى صلاح نصر «سوف يكون السفير رينهاردت مستعدا للقاء في روما بغرض مناقشة الاقتراحات المرفقة بالرسالة أو أى مواضيع يثيرها المدير، أو

يرغب في إثارتها (المدير هنا يعني صلاح نصر)، إن المقابلة تهدف توضيح النقاط التي يرغب كل طرف إثارتها أن ما تم المواقع التي لاتوافق عليها الولايات المتحدة. إذا ما تم الموافقة على ذلك، سوف ترسل واشنطن ضباطا متخصصين لمعاونة السفير رينهاردت في محادثاته، ولما كانت الولايات المتحدة لم تتشاور مع الآخرين حول هذه المواضيع، فإنها بالطبع تتحدث باسمها... نرجو إفادتنا فورا بموعد وصول المدير إلى روما»

وكان مرفقا مع كل من رسالة جونسون ورسالة الإيطاليين مشروع حل وسط نذكره بالنص فيمايلي:

- ١ أن يستبعد نهائيا إجراء أية مفاوضات مباشرة للصلح بين العرب وإسرائيل.
  - ٢- الاعتراف بكيان إسرائيل اعترافاً «في الواقع».
- ٣- انسحاب القوات الإسرائيلية فورا على جميع الجبهات وعودتها إلى ما وراء
   الحدود التي كانت قائمة حتى يوم ٤ يونيو ١٩٦٧.
- ٤- تضمن قوات الطوارىء الدولية تلك الحدود على جميع الجبهات التى كانت قائمة حتى يوم ٤ يونيو ١٩٦٧.
  - ٥- حرية المرور بمضايق تيران.
  - ٦- تعويض البلاد العربية عن الأضرار التي لحقتها نتيجة العدوان.
- ٧- تعويمض المليون الاجيء فلسطيني الذين الايزالون ينتظرون منذ عشرين عاما
   تحديد مصيرهم مع تسوية وضعهم نهائيا.
- ۸- تعهد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بتنفيذ برنامج اقتصادى ومالى وصناعى لمدة ثلاثين عاما يهدف لرفع مستوى المعيشة فى جميع الميادين بين شعوب المنطقة العربية وفى مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة، مقابل استعادة وتدعيم المعلاقات والتعاون الشامل فى الميدان السياسى والاقتصادى بين دول العالم العربي والدول الغربية.

ملحوظة: فيما يتعلق بتسوية وضع اللاجئين نهائيا. إلى جانب بذل جميع المحاولات الممكنة في سبيل عودة أكبر جانب محكن من أولئك اللاجئين إلى وطنهم مع تحقيق نوع من التعايش بضمان الغرب بينهم وبين الإسرائيليين، فإنه يمكن في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي العالمي الصناعي (المشار إليه في البند ٨) استيعاب وتوطين جانب كبير منهم في البلاد العربية التي ستفيد من ذلك البرنامج والتي لديها من المساحات الشاسعة الصالحة للاستصلاح والتعمير مايكفي لتوطينهم ومنحهم الحياة الكريمة (متل مشروع الجزيرة في سوريا، والمناطق بين دجلة والفرات في العراق، وصحراء سيناء والمناطق في الصحراء الغربية بالجمهورية المتحدة... الخ).

ولقد وافق عبد الناصر في بادىء الأمر على إيفاد السيد أحمد حسن الفقى نائب وزير الخارجية للتباحث مع رينهاردت السفير الأمريكي في روما، ولكن بعد وصول بودجورني وزخاروف إلى مصر تغير الموقف، وطلب منى عبد الناصر الكف عن هذا الاتصال لقد كان عبد الناصر لايثق في واشنطن، وخشى أن يكون العرض مجرد عملية خداع، هذا فضلا عن الجرح العميق الذي أدمى عبد الناصر لإحساسه بدور أمريكا في التآمر عليه في حرب يونيو للقضاء عليه

وفى لقاء بين عبد الناصر وبودجورنى فى القاهرة قال عبد الناصر لقد أثبتت نتائج هذه الحرب عدم جدوى سياسة عدم الانحياز، وضعف قوى العالم الثالث ونحن على استعداد للانحياز

رد عليه بودجورني بفتور هذا الكلام طيب ولكن ينبغي على أن أعود للحزب لأعرض عليه هذا الأمر

ومن هذه النقطة كان المنطلق الجديد لسياسة السوفييت إزاء مصر، فقامت بالضغط على عبد الناصر لتحقيق مالم تستطع تحقيقه من قبل

\* لكن مرة أخرى كيف انتهت علاقة عبد الناصر والمشير عامر تلك النهاية؟

متل المآسى الإغريقية انتهت علاقة جمال عبد الناصر.. بعبد الحكيم عامر كانا صديقين حميمين. وكانا زميلى ثورة.. ورفاق سلاح كانا يبدوان كأنهما توأمان. وامتدت صداقتهما . التي بدأت قبل ميلاد التورة بسنوات عديدة إلى أن تصاهرا.

وأطلق عبد الناصر اسم صديقه الحميم على أصغر أبنائه عبد الحكيم..كما أطلق عبد الحكيم على ابنه الأكبر اسم صديقه الحميم جمال.

وعندما كان أولاد عبد الناصر يحتاجون شيئا، كانوا لايطلبونه من أبيهم الذي يخجلون منه فيلجأون إلى عمهم عبد الحكيم عامر.

ولم يكن مقدرا على أى حال أن تنتهى هذه الصداقة.. نهاية مأساوية كما حدث. لقد اختلف عبد الناصر وعامر كثيرا... وكانت تصل الخلافات بينهما فى بعض الأحيان – إلى درجة كبيرة من الحدة – ولكنه سرعان ما تلتئم الجراح السطحية.. ويعودان فى الصورة كما كانا.. إن كواليس المسرح يمكن أن تقع فيها مفارقات كثيرة، لايراها المتفرج، الذى يرى الممثلين فى أدوارهم كاملة. وفى أتم زينة وفى أفخر الملابس التى تلائم أدوارهم.. يضحكون. وينحنون للتصفيق – بينما قد يختزنون بداخلهم جراحا لاحصر لها

وهذا تقريبا ما يحدت على مسرح السياسة، فالكواليس في السياسة تضم أيضا تناقضات كثيرة، لايراها المواطن العادى الذي لا يعرف كيف صنع القرار السياسي الذي ابتهج به أو أضير منه.

كانت العلاقات بين عبد الناصر ، وعبد الحكيم عامر قوية ، مع ما أصابها من شروخ منذ العدوان الثلاثي ، إلى أحداث الانفصال إلى استقالة المشير عامر عام ١٩٦٢.

وفى اليوم الثانى لنشوب حرب يونيو أحسست بفتور هذه العلاقة، وأن عبد الناصر وعبد الحكيم عامر لم تعد تربطهما تلك الوشائج القوية التى كانت مضرب الأمثال. كنت أتحدث مع عبد الناصر تليفونيا يوم ٧ يونيو فشكا لى فى ألم من أن عبد الحكيم، وشمس بدران لم يرحبا بوجوده فى القيادة العامة للقوات المسلحة، وأحس بإهمالهما له... عندما تركاه يغادر مبنى القيادة العامة بمفرده دون أن يودعه أحدهما.

واستقل سيارته في الظلام بصحبة سكرتيره محمد أحمد فقط.. ولذا فقد قرر عدم الذهاب إلى القيادة . والحقيقة أنني وجدت في ذلك خطأ فتحدثت فيه مع عبد الحكيم عامر محاولا إصلاح الأمور بين الصديقين الحميمين. وقلت لعبد الحكيم عامر: إنه لم يكن من اللائق أن يحدث ذلك.

وأنكر عبد الحكيم عامر أن هناك إهمالا متعمدا، وأن شمس بدران قام بتوديع الرئيس حتى المصعد.

عاتبت عبد الحكيم . فقد كان يجدر به أن يودعه بنفسه وخاصة أمام ضباط مكتبه.

وشعرت من الأحاديث مع عبد الناصر، وعبد الحكيم أن شيئا ما في نفسيهما. وأن الصفاء قد خيم عليه النفور والاستياء.. وربما بدأت تظهر على السطح رواسب الخلاف الذي وقع بينهما عام ١٩٦٢، والذي لم تتلاش آثاره رغم تسوية الخلافات وظهورهما أمام الناس كأن شيئا لم يقع.

كان هذا الخلاف قد وقع على أثر إقرار مجلس الرئاسة مبدأ التفرغ للعمل السياسي وسنحب اختصاصات القائد العام في تعيين القادة والملحقين العسكريين وترقيات الضباط.

وقد انتهى هذا الموقف بأن قدم عبد الحكيم عامر استقالة مسببة إلى الرئيس عبد الناصرأبدى فيها اعتراضه على كثير من أساليب الحكم، وبخاصة فيما يتعلق بقضية الديمقر اطية.

واستفحل الخلاف بين عبد الناصر والمشير، وأصبح الوصول إلى حل بينهما أمرا عسيرا واقترح عبد الناصر أن يسافر المشير عامر إلى يوغوسلافيا ليقيم فيها. فاستدعاني عبد الناصر وكلفني بأن أقترح على عبد الحكيم ذلك، على أساس أنه اقتراح من عندى.. ولكننى قلت لعبد الناصر أن المشير لن يوافق على ترك البلاد في هذه الظروف، كما أننى لا أستطيع أن أقترح ذلك على المشير

وقال عبد الناصر أنه سيكلف غيرى

وعاد عبد الناصر ليتصل بى بعد يومين ويطلب منى أن أبلغ المشير هذا الاقتراح لأننى الوحيد - على حد قوله - الذى يستطيع التأثير على عبد الحكيم عامر.. كان يتسلط على ذهن عبد الناصر ضرورة سفر المشير عامر إلى يوغوسلافيا بالذات ولكنى اقترحت على عبد الناصر أن يترك للمشير عامر اختيار الدولة

وهكذا وصلت العلاقات بين عبد الناصر والمشير عامر إلى ذروة التوتر، وكادت تؤدى إلى انفجار، ولذلك رأيت أن أقترح على عبد الحكيم عامر أن يسافر إلى أى دولة أوروبية لفترة، ولكن المشير عامر قال لى عندما عرضت عليه الاقتراح.

- لقد أرسل لى عبد الناصر أن أسافر إلى يوغوسلافيا. إنه يريد أن يحبسني عند تيتو!

وحاولت أن أعرف اسم الشخص الذى أرسله إليه عبد الناصر ولكن المشير رفض. وسألته عن رده لرسول عبد الناصر أجاب أنه لايستطيع أن يترك مصر فى هذه الظروف، لأن مغادرته البلاد ستكون مجالا للأقاويل وسوف يقال عنه أنه هرب أو نفى وهو لايقبل أن يسمع أيا من التفسيرين وسافر إلى أسطال وفى هذه المرة ذهبت إليه بناء على طلب حسيل عبد الناصر زوج كريمته وموافقة عبد الناصر

وأقلعت بى طائرة حربية من مطار ألماظة إلى المنيا فى زيارة مفاجئة لم يعرف بها أحد.. وركبت إحدى سيارات المطار الحربى، بصحبة محمد أيوب مدير مكتب المشير واتجهنا إلى بيت محافظ المنيا. ورافقنا المحافظ إلى أسطال

كان عبد الحكيم عامر فى منزله يجلس مع عدد من أقاربه وأشقائه ومعه شمس بدران وفى غرفة مجاورة، أمضيت مع المشير أكثر من ساعتين وحدنا أحاول إقناعه بأن يصحبنى فى الطائرة التى تنتظر بمطار المنيا

وسألنى: على أى أساس أعود معك. الموضوع مبدئى، وليس خلافا شخصيا بينى وبين جمال .

كانت كلماته تعيد إلى ذهنى نفس كلمات عبد الناصر خلال أزمه سابقة عندما قال لى أنه ليس هناك خلاف شخصى بينه وبين عامر وأنه يعرف أن عبد الحكيم أخلص الناس له

والله يعلم كم بذلت من الجهد مخلصاً لكى أسوى الخلاف وتكلل مهمتى بالنجاح . فقد كانت أمامى صورة قاتمة مظلمة لما يمكن أن يحدث لو تصاعد هذا الخلاف.. وكنت أرى الأيادى الخفية التى تستميت لتصعيده

ومع كل الجهود التي بذلتها.. لم تكلل مهمتي بالنجاح . وعدت في الليل الأسود مع محمد أيوب، كما ذهبنا، وأنا أحس بكآبة متوجسا خيفة مما تخبئه الأيام.

\* الشخصة؟ \* كانت هذه العودة بداية الأزمة الشخصة؟

ـ نعم لأن بعض الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد أقاموا في منزله.

وتحدثت مع المشير في أن يصرفهم حتى لايزيد من حدة الموقف ولكنه بطبيعته كرجل صعيدي، كان يجد حرجا في طردهم من بيته

إن هؤلاء الضباط كان عليهم أن يقدروا الموقف، وينصرفوا من تلقاء أنفسهم حتى ولو كانوا سيتعرضون للاعتقال

ولم يجلس المشير في بيته ساكتا إذ أقدم على تصرفين زادا من حدة الموقف.

الأول أنه طبع استقالته التي سبق أن قدمها إلى عبد الناصر عام ١٩٦٢ ـ ووزعها على أعضاء مجلس الأمة وبعض المؤسسات .

الثانى أنه اتصل بالسفير السوفيتى تليفونيا، واتهم السوفيت بأنهم مشتركون فى مؤامرة هذه الظروف القاسية، ونتيجة الجهود الضخمة التى بذلتها، والصورة القاتمة التى كانت تتراقص أمام عينى، والمسئوليات الضخمة التى ألقاها عبد الناصر على بعد النكسة . كل هذا جعلنى أسقط فى مكتبى فى صباح الثالث عشر من يوليوعام ١٩٦٧ مصابا بجلطة دموية شديدة كادت تودى بحياتى.

بقيت راقدا في الغرفة الملحقة بمكتبى لمدة ستة أسابيع.. هدتنى الحقن. وكأننى في غيبوبة صاحية. ومنع الأطباء الزيارة عنى. . وأصدر الأطباء تعليماتهم أن أرقد على ظهرى بلا حراك...

وفى هذه الفترة اشتعلت نيران الفتنة، وظهرت كثير من الأمور على السطح جرفت أمامها كل المحاولات التى قمت بها من قبل لتصفية النفوس وتسوية الأزمة، وقمع الفتنة

كان عبد الناصر يداوم الاتصال ـ بعد مرور مرحلة الحطر التي استغرقت أسبوعين ـ عن طريق الهاتف يوميا، وفي بعض الأحيان كنا نتحدت عدة مرات

وكنت أحس بالجوع والقلق.. فألحمت على الأطباء أن يسمحوا لى بمغادرة مكتبى... وحتى أترك لعبد الناصر حرية التصرف... فالجهاز يحتاج إلى رئيس يديره.

وفى إحدى المكالمات التليفونية مع عبد الناصر، أبديت له رغبتي في أن أتنحى عن منصبى لظروف حالتي الصحية، وطلبت منه أن يبحث عن رئيس آخر للمخابرات

ولكنه رفض هذه الرغبة بشكل قاطع كما ذكرت سلفا

واستجاب الأطباء لرغبتي وسمحوا لي بمغادرة مكتبي على أن أقيم في منزل هادئ وألا أستقبل زوارا في فترة النقاهة.

واقترحت أن أسافر إلى الإسكندرية، ولكنهم حذروني من أن حالتي الصحية لاتسمح بالسفر

واخترت إحمدى الاستراحات الحكمومية في المزمالك لأقضى بها فترة النقاهة.

وفي يسوم ٢٣ من أغسطس ١٩٦٧ غادرت مكتبي إلى الاستراحة حيث أنشد الراحة والاستقرار... ولكن يبدو أنها كانت مكمن الزوابع والمواقف.

وكنت قبل مغادرتى المكتب قد أبلغت عبد الناصر بمكان إقامتى الجديد، واقترح على أن أقضى هذه الفترة في استراحته بالقناطر الخيرية، ولكن الأطباء عارضوا في ذلك على أساس أنها بعيدة عليهم وأن حالتي تحتاج إلى إشراف يومى منهم.

فى اليوم التالى أى الرابع والعشرين من أغسطس زارنى فى الاستراحة المشير عامر وبصحبته شمس بدران وكان أول لقاء لى مع شمس عند مرضى .

وما أن جلس المشير معى، حتى دق جرس الهاتف وكان المتحدث هو جلال حريرى من منزل المشير ليبلغه أن الرئيس عبد الناصر طلب أن يتصل به تليفونيا... وحاول المشير أن يتصل بعبد الناصر لكنه فشل فى الاتصال. وغادر المشير الاستراحة حتى يتصل من منزله، وعلى العموم فإن عبد الناصر قد دعاه لتناول العشاء معه فى اليوم التالى، لتصفية الخلافات

وفى صباح يوم السادس والعشريان من شهر أغسطس عام ١٩٦٧ . استيقظت مبكرا وكنت لا أزال أقيم فى استراحة الزمالك ، ولم يمض على بها سوى يومين من فترة النقاهة التي قررها الأطباء لى..

كنت أحس في هذا اليوم بشئ غير عادى . وبالرغم من أن الأطباء نبهوا على بألا أبذل جهدا، فقد قمت من فراشي وجذبت حبال النافذة ، فأحسست بأن هذا العمل البسيط أجهدني.. وألقيت نظرة من النافذة على النيل الخالد. الشمس مشرقة ساطعة، ومياه النيل تجرى نحو الشمال وكلى أمل نحو يوم باسم لم أكن أدرى أن هذا اليوم سيكون بداية المتاعب . لم أكن أعرف مايخبئه القدر... ولم أكن أتصور أن الأمور ستطور إلى هذه الصورة الكريهة التي ختمها العام الحزين

حضر لى فى الصباح الدكتور إبراهيم شعراوى ليعودنى. وبعد أن فحصنى جلس ليشرب قهوته .. وإذا برنين جرس الهاتف يجذب الدكتور شعراوى إليه.

كان وجيه عبد الله مدير مكتبى هو المتحدث، فأمسكت السماعة، وعلمت منه أن سامى شرف اتصل به وأخبره أن عبد الناصر أمر بأن يقوم أمين هويدى بالإشراف على جهاز المخابرات فترة نقاهتى.. وأنه فى طريقه الآن إلى المخابرات. و أصدرت تعليماتى إلى وجيه عبد الله بأن يفتح له مكتبى ويجمع له نوابى كى تسير القافلة

ولكن بعد فترة وجيزة لاتتعدى عشر دقائق اتصل بى وجيه عبد الله مرة أخرى عن طريق الهاتف ، وأخبرنى أن أمين هويدى حضر فعلا للمخابرات، ومعه كشفان الأول بأسماء بعض ضباط مطلوب إعطاؤهم أجازة إجبارية، وكشف آخر بأسماء بعض ضباط مطلوب اعتقالهم .كما أخبرنى بأنه مطلوب القبض على حسن عليش رئيس هيئة الأمن القومى ، ويسرى الجزار نائبه وحلمى القاضى رئيس هيئة البحوث الفنية، وحمدى الشامى من أفراد مكتبى.

وتعبجبت من هذا التصرف، فالإشراف على الجهاز لايعنى اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الرجوع إلى، وأنا لاأزال مسئولا عنه.

وجاء لى فى الاستراحة بعد فترة وجيزة حمدى الشامى، فأبلغنى أن المشير قد اعتقل أمس فى بيت عبد الناصر، وقطعت الحرارة عن منزله فى الجيزة، وتم تغيير

حرسه واعتقل الضباط الذين كانوا يقيمون في منزله وعلى رأسهم شمس بدران. وبعد أن تمت هذه الإجراءات أعيد المشير إلى منزله وحددت إقامته.

وحاولت الاتصال بعبد الناصر كى استوضحه الأمر بعد أن أحسست أن هناك مؤامرة تدبر لجهاز المخابرات، وأن فتنة كبرى سوف تعصف بالثورة.

ولأول مرة في تاريخي مع عبد الناصر أخفق في الاتصال مه.. كنت أحدثه هاتفيا في أي وقت من أطراف النهار أو الليل . وكنت أقابله في أن وقت من الأوقات. ولكنني في هذه المرة أيقنت بعد محاولات أنه لايريد أن يتحدث معي.

ووجدت نفسى فى موقف غريب فإننى كمستول رأيت أمامى رجالا ضحوا من أجل وطنهم. واستشهد زملاء لهم أثناء تأدية أعمالهم هؤلاء بدأت الدولة تنكل بهم. ولم يكن أمامى فى هذه الظروف الصعبة إلا خياران: إما أن أصمت فأرى هؤلاء يواجهون الظلم والجور وحدهم، واما أن اقدم استقالتى حتى أكون حرا فى الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم، وبخاصة أننى على يقين من أنهم ضحية مكيدة.

ولم أشعر إلا وأنا أمسك بالقلم وأكتب استقالة مسببة إلى محمد أحمد سكرتير عبد الناص.

وغادرت الاستراحة إلى منزلى فورا بصحبة الطبيب الدكتور إبراهيم شعراوى فلم يعدلى الحق أن أقيم في استراحة حكومية

وفى أثناء عودتى إلى منزلى، وأثناء مرور سيارتى بجوار كورنيش النيل، نظرت إلى الأفق، فاستهنت بالحياة، وسخرت من تكالب الناس عليها.

لقد تركنى عبد الحكيم عامر يوم ٢٤ من أغسطس بعد زيارته القصيرة لى، وكله أمل بأن دعوة الرئيس عبد الناصر له للعشاء ستصفى ما بينهما، متفائلا بأن عبد الناصر قد يصحبه معه إلى مؤتمر الخرطوم..

ولكن عبد الناصر يبدو أنه كان قد قرر شيئا فقد دعا عبد الحكيم عامر إلى العشاء واعتقله في منزله وأرسل أمين هويدى إلى المخابرات ليستكمل المخطط وكان قد قام قبل ذلك، بإجراء حركة تصفيات كبيرة في القوات المسلحة.

وشعرت أن الفتنة قد اشتعل أوارها: وأن الثورة ستأكل نفسها، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.

و يوم ٢٧ ظهرا أبلغنى وجيه عبد الله قبول استقالتي وإحالتي إلى التقاعد .. وأرسل لى صورة من قرار رئيس الجمهورية.

وكان أول ما فكرت فيه عقب قبول استقالتى أن طلبت إلى وجيه عبد الله مدير مكتبى أن يسلم رئيس الجهاز الجديد أمين هويدى الحسابات السرية، ويوقع عليها. وأن يحضر لى الدفاتر الأوقع إلى جوار توقيعه أيضا

\* كان لابد أن نتوقف مع مصلاح نصر عند هزيمة ١٩٦٧ بعيداً عن الجوانب العسكرية منها . وفي البداية تردد صلاح نصر في الحديث عن عام ١٩٦٧ ، الذي يسميه العام الحزين لأنه يعد دراسة شاملة سوف ينشرها في مذكراته عن أحدات ذلك العام.

وقد احترمت رأيه وإرادته، ولكنه بعد ذلك سلمنى رأيه كاملاً، يحوى هذا الجانب من المذكرات لعله يجيب عن تساؤلاتي..

ولم يكن ما أريد معرفته هو كل ما سلمه لى صلاح نصر، لذلك رأيت أن أقتطف منه الإجابة عن بعض الأسئلة التي قدمتها له..

وقد بدأ حديثه عما وقع في عام ١٩٦٧ من بعد الانفصال مباشرة حيث يرى أنه بسبب حرب اليمن كانت علاقة عبد الناصر بأمريكا قلقة لأن واشنطن ترى أن وجود القوات في اليمن بمثابة تصدير للثورة، لذلك دفعت السعودية إلى إثارة الأزمات في اليمن.

\*\* لكنه كانت هناك محاولات منذ اليوم الأول للسلام في اليمن؟

- نعم وكان عبد الناصر مقتنعا أنه ليس هناك بادرة أمل في تحقيق تسوية سلام في اليمن عن طريق محادثات تجرى مع الملك فيصل، وأدرك أن السبيل إلى ذلك لن يتحقق إلا في مؤتمر قمة يحضره زعماء العرب كلهم.

وهكذا دعا لأول مؤتمرات القمة العربية، التي تتابعت في السنوات التالية، وقد اجتمع في ١٣ يناير عام ١٩٦٤ رؤساء ثلاث عشرة دولة عربية في القاهرة وقبل

المؤتمر حرص على التصالح مع الملك حسين، فاجتمع به واستأنفت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وعمان، التي قطعت عقب اعتراف الأردن بانفصال الوحدة بين مصر وسوريا في أكتوبر عام ١٩٦١

وكان عبد الناصر يريد إحداث انقسام داخل «مجموعة الملوك» فبانضمام الملك حسين لمحور القاهرة ـ بغداد سوف يعزل محور سوريا والسعودية، ومنعهما من أن تشكل جبهة معادية للقاهرة. وقام عبد الناصر بتقديم اقتراح بضرورة إجراء دراسات دقيقة لخطط تواجمه محاولات إسرائيل لتحويل مياه الأردن، وطالب بإنشاء قيادة عربية موحدة تحت قيادة الفريق المصرى على عامر، تشترك فيها كل الدول العربية أعضاء الجامعة العربية، وتكون هذه القيادة مسئولة عن الدفاع عن الحدود العربية أمام أية هجمات إسرائيلية

وكان أحمد الشقيرى قد حل مكان أحمد حلمى باشاً ممثلاً لفلسطين فى الجامعة العربية بترشيح من عبد الناصر وبن بيلا، وكان الشقيرى طموحاً حاول أن يتبت نفسه، فصمم على إنشاء كيان وطنى للفلسطينيين وافق عليه مؤتمر القمة بدون ترحيب من الأردن أو السعودية، وكان عبد الناصر يؤكد في مناسبات عدة أنه لن يسمح لإسرائيل أن تجره إلى حرب في زمان ومكان غير مناسبين وأدرك الفلسطينيون فكر عبد الناصر، وأنه لن يدخل في قتال قريب مع إسرائيل.

وبعد تشكيل منظمة «فتح» حاول ياسر عرفات مقابلة عبد الناصر مع مجموعة من المنظمة ولكن اللقاء لم يتم إلا بعد حرب يونيو ٦٧.

كان عبد الناصر مؤمناً بآمال الفلسطينيين ولكنه كان يرى أن الوقت لم يحن بعد لمعركة التحرير .

\* كان قطاع غزة تحت الإدارة المصرية؟

- نعم ولقد قدم عبد الناصر لهذا القطاع الذي كان يضم ما يقرب من ٣٠٠ ألف لاجئ فلسطيني مساعدات جمة، وقام بتطويره، وعمل على رفع مستوى المعيشة فيه، وجعل من غزة منطقة حرة، ومركزاً سياحياً، وقام بتمهيد الطرق وإنشاء المرافق.. كما قامت الحكومة بتعيين آلاف من الفلسطينيين في وظائف بمصر وطلب من محمود

رياض أن يقوم بجولة أفريقية للدعوة إلى القضية الفلسطينية استعداداً لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وكان الموقف بالنسبة لإسرائيل يبدو هادئا على السطح ولكن فجأة تغير هذا الموقف، ففى حفل تخريج دفعة من طلبة القوات الجوية المصرية، أدان عبدالناصر عدوان إسرائيل على الحدود الأردنية الإسرائيلية، وأعلن أن الحرب لا يمكن تجنبها إطلاقا، طالما قامت إسرائيل بأعمالها العدوانية المتكررة.

ثم قام عبد الناصر في سبتمبر عام ١٩٦٤ أى بعد مرور ثمانية أشهر من أول مؤتمر قمة عربى، بدعوة الحكام العرب إلى مؤتمر قمة بالإسكندرية للتصديق على قرار بإنشاء منظمة تحرير فلسطين التي اعتبرها أول خطوة نحو تحرير فلسطين العربية

ولم يكن الملك حسين سعيدا بالفكرة لخوفه من أن يؤدى ذلك بالفلسطينيين فى الأردن إلى تكوين دولة داخل دولة، وانضم إلى الملك فيصل فى معارضة الشقيرى، على أساس أنه تجاوز حدود منصبه فى تنفيذ اقتراحات المؤتمر الفلسطينى، ولكن حسين وافق تمشيا مع الأغلبية فى مؤتمر القمة، وخوفا من إغضاب رعايا الضفة الغربية.

\*\*كانت هناك قضايا ومشاكل بين عبدالناصر والغرب، وكان من بينها خوف الغرب عموما مماكان يسميه انتشار الشيوعية في مصر؟

ـ ذلك نفسه هـو ما دفع عبدالناصر خلال عام ١٩٦٥ إلى تهـدئة الجو مع العرب فقد أعلن في صراحة موقفه من الشيوعية بقوله. ان اختلافاتنا مع الشيوعية اختلافات جذرية، فنـحن نؤمن بالدين، ونرفض ديكتاتورية أي طبقة. ونحن ننظر أمامنا إلى الوحدة الوطنية، ولا نقوم بتصفية أي طبقة عن طريق استخدام العنف

وفى ٢٥ من إبريل قرر الحزب الشيوعى المصرى حل نفسه وقال عبد الناصر أن نظامه قوى بدرجة كافية تسمح له بأن يتسامح مع الشيوعيين كأفراد ولكنه حذر من تشكيل تنظيمات شيوعية بقوله: «. ولكننا سوف نقوم باعتقال أى فرد يحاول أن يشكل تنظيماً شيوعياً».

وفي أكتوبر عام ١٩٦٥ قام المشير عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية بأول زيارة

رسمية لفرنسا.. ولابد أن نتوقف سريعاً عند هذه الزيارة لأنها أولاً الزيارة الأولى، ولأنها تأتى بعد اشتراك فرنسا فى العدوان على مصر بعد تأميم القناة، وأيضا بعد الدعم الهائل الذى قدمته مصر للثورة الجزائرية ضد فرنسا.

\*\* بعد هذا الاستعراض الطويل نأتى وبسرعة إلى العام السابق على العدوان عام ٢٦، وأبرز أحداثه التي كان لها تأثير بعد ذلك؟

- فى بداية عام ١٩٦٦ تصاعدت الخلافات بين واشنطن ولندن من جانب، والقاهرة من جانب آخر ووصل الأمر إلى تهجم كل من انجلترا وأمريكا على عبدالناصر بشكل سافر، لأن عبدالناصر قد مد نفوذه إلى الجزيرة العربية من خلال تواجده فى اليمن الشمالى والجنوبي بدعم الثورة ضدالاستعمار البريطاني

وكانت انجاترا قد أعلنت في فبراير أنها ستجلو عن عدن بعد حصولها على الاستقلال، ورغم ذلك فإن عبدالناصر لم يكن يثق في وعود الإنجليز. ففي مناقشة سياسية لي معه عن مستقبل الجنوب اليمني، أشار بأن أي إخفاق في تحرير الجنوب اليمني سيؤدي إلى انتحسار المد التحرري في أخطر منطقة تؤدي إلى البحر الأحمر، وقناة السويس. وجنوبا إلى المحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. كما سيؤثر على ثورة اليمن شمالا وبخاصة بعد الرواسب والنزاعات التي استطاع الإنجليز أن يغرسوها بين السلاطين وشعوب هذه المنطقة

وفى الوقت الـذى كان الإنجليز يعلنون عن نيتهم فى الجلاء عن عدن، كان عبد الناصر يرى تدعيم الكفاح المسلح ضد وجودهم. ودارت معارك وشنت غارات قام بها الوطنيون واليمنيون فى الجنوب، ضد قوات الاحتلال، وجرت مفاوضات سرية لوقف هذا القتال توسط فيها حاكم الكويت الذى كان قد اقترح على عبد الناصر أن يقابل الملك فيصل للوصول إلى اتفاق على وقف القتال وتسوية مشكلة اليمن.

وكان لقرار عبد الناصر بدعم حركة التحرير في الجنوب أثر بالغ على مستقبل الجنوب اليمنى حيث أوكل عبد الناصر إلى شخصياً مهمة التنظيم والتدريب والنشاط السياسي، وتوحيد الجماعات الوطنية المختلفة من حزب الشعب والمستقلين، والجبهة القومية لتحرير الجنوب.

وشاركت بعض الدول العربية في المخطط المعادى لعبد الناصر، فدخلت في حرب نفسية مسعورة مع مصر، واتهمته بأن أقواله أكثر من أفعاله، وأنه يحتمى وراء قوات الطوارئ الدولية، ورد عبد الناصر على ذلك أن الوجود المصرى في الجنوب العربي قد يستمر عشرين عاما إذا تطلب الأمر ذلك، أو بمعنى آخر أن الـقوات المسلحة المصرية سوف تظل في اليمن حتى تجبر البريطانيين على الخروج من المنطقة

\*\* كان موقف العالم العربي مقسما إلى دول محافظة.. ودول تقدمية.؟

\_ كان محور تفكير عبد الناصر أن أى اقتراحات تتعلق بسحب قواته من اليمن ليست إلا محاولات لتخديره، ولذلك قرر ألا يقبل أى إجراءات تتضمن سحب قواته المسلحة من اليمن إلا بعد أن يترك آخر جندى بريطانى أرض عدن. وفى شهر فبراير قام صلاح جديد بانقلاب فى سوريا وتغير الموقف لصالح عبد الناصر ووقع عبد الناصر اتفاقية دفاع مشترك مع نور الدين الأتاسى الرئيس الجديد لسوريا.

وفى ذاك الوقت، جاءت الأنباء تحمل نبأ الإطاحة بالرئيس نكروما، وكان لهذا الحدث أثر كبير على ازدياد ثقة عبد الناصر بأن القوى الإمبريالية منهمكة فى تدبير هجوم مضاد كبير فى العالم الثالث للإطاحة بزعماء الدول التقدمية، ومن ثم ينبغى على الدول التقدمية أن تتقارب، وتوحد جهودها وتنهى خلافاتها، وكانت أفريقيا قد شهدت فى العام السابق ما يمكن أن نطلق عليه بأنه كان عام انقلابات الجنرالات

وما أن مر أسبوعان على الإطاحة بنكروما ، حتى صدم عبد الناصر بنبأ قتل الرئيس عبد السلام عارف في حادث طائرة هليوكبتر بالقرب من البصرة

\*\* وماذا عن الصراع في اليمن وهو الصراع الأساسى الذي كان له أكبر تأثير في المنطقة كلها .؟

- كان الجيش المصرى في اليمن ومن أهم الخطوات التي وقعت عام ١٩٦٥ المبادأة التي قام بها عبد الناصر لحسم النزاع على اليمن حيث توجه في ٢٤ أغسطس ١٩٦٥ إلى السعودية، واجتمع مع الملك فيصل، وتم الاتفاق بينهما على سحب القوات المصرية من اليمن قبل يوليو ١٩٦٦، على أن يجرى استفتاء في مدى خمسة عشر

شهراً، ليقرر الشعب اليمنى شكل الحكم الذى يختاره وكان ذلك سابقاً على اجتماع مؤتمر القمة الثالث الذى سيعقد في المغرب.

ووصل عبدالناصر إلى الدار البيضاء مع الملك فيصل الذى كان قد زار مصر لمدة ثلاثة أيام. وعقد مؤتمر القمة العربى فى ١٣ من سبتمبر فى الدار البيضاء حضره رؤساء اثنتى عشرة دولة، ولم يستخلف عن المؤتمر غير تونس احتجاجا على موقف مصر من هجومها على رئيسها الحبيب بورقيية بسبب مطلبه الصلح مع إسرائيل وكان قد أدلى بتصريحات مستفزة تطالب بالصلح مع إسرائيل أثناء زيارته للضفة الغربية، وقد تظاهر الأهالى ضده وألقوه بالطماطم، وهاجمه عبد الناصر.

المهم أن اليمن كانت أيضاً من الأسباب الرئيسية لسوء علاقات عبد الناصر مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وحاولت واشنطن في عهد الرئيس كنيدي إثناء عبد الناصر عن التورط في إرسال المزيد من القوات إلى اليمن، وأرسل له كنيدي نصيحة في خطاب قال فيه أنه من السهل على عبد الناصر أن يلقى في اليمن بآلاف الأعداد من قواته وعتاده الحربي، ولكنه حينما يقرر ترك الأراضي اليمنية سوف يجد من العسير عليه إخلاء هذه القوات والأسلحة بسهولة.

ولم يزر عبد الناصر اليمن إلا بعد مرور سنتين من قيام ثورتها فبعد انتهاء مؤتمر القمة بثلاثة شهور قام عبد الناصر بزيارتها للمرة الأولى وأمضى بها خمسة أيام فى صنعاء وتعز وصحبه فى هذه الرحلة المشير عامر وأنور السادات وزكريا محيى الدين وأنا.

وقد أصيب عبدالناصر بصدمة عنيفة وخيبة أمل كبيرة لما رآه من سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية هناك.

وكانت الشكوى من السلال تأتي من أغلب المجموعات السياسية اليمنية.. ومن ثم أجبر عبد الناصر على إحداث تغيير جذرى في الحكومة اليمنية مع إجراء بعض التعديلات في أسلوب الحكم على أساس سحب بعض سلطات السلال إلى بعض مرءوسيه.

كانت مصر قد تورطت في قتال حرب اليمن بموجب معاهدة دفاع مشترك أبرمتها

مع الجمهوريين ، وأصبحت مجبرة على الاستمرار في إرسال قوات متزايدة إلى اليمن بأمل يائس في أن ذلك سوف يقلب الموازين، وقد استغل التدخل العسكرى في اليمن من بعض الدول العربية لتشويه سمعة مصر لأنها تقاتل الإخوة بدلا من توجيه هذا الجهد إلى إسرائيل العدو المشترك

وفى نفس الوقت فقد ساءت العلاقات بين مصر وبريطانيا إلى درجة تدعو للمرارة نتيجة النزاع في عدن المنفذ التالي لمسرح العمليات في اليمن.

كان البريطانيون يوجهون اللوم إلى عبد الناصر لأنه يثير الوطنيين اليمنيين في عدن، بينما قام هو بالتديد بالإنجليز لأنهم يمدون اليمنيين الملكيين بالأسلحة من محمية عدن

وبدت دلائل تبشر بالخير وانفراج الأزمة، إذا تلقى عبدالناصر في سبتمبر ١٩٦٤ رسالة من فيصل يوافق فيها على عقد اجتماع مشترك لمناقشة وقف إطلاق النار في اليمن. وحرص عبد الناصر حينما قابل الملك فيصل على أن يؤكد له أنه لم يكن يحمل أية نوايا عدوانية إزاء السعودية، وأن إرساله القوات المصرية إلى اليمن كان استجابة لطلب معونة من حكومة شرعية في اليمن، أما الحوادث التي وقعت على الحدود السعودية - اليمنية - فلم تكن أكثر من عمليات حربية قام بها المقاتلون لمطاردة اليمنيين وليست هناك أية نوايا لشن حرب في الأراضي السعودية

ولكن فيصل لم يقتنع ، وكان يرى أن عبد الناصر كان يريد إنشاء جمهورية تحت النفوذ المصرى تتحدى الزعامة السعودية في الجزيرة العربية، وتدعم المقاومة الوطنية في عدن.

وكان فيصل يظن أن أى نصر للجمهوريين فى اليمن سوف يؤثر على مجريات الأمور داخل السعودية، ومن ثم قام بتدعيم الإمام البدر.. كما كان قلقاً لما يجرى فى عدن، فأراد تسوية مسألة الميمن لتكون حاجزًا أمام التحرك المصرى من الجنوب العربى وأصبح مستعداً للموافقة عل وقف إطلاق النار فى اليمن، وأفصح بأن الملك سعود الذى يعارض أى تسوية فى الميمن سوف يخلع عن العرش وينفى خارج الملاد.

وفى ضوء هذه الظروف وافق عبد الناصر على أن يلتقى الملكيون والجمهوريون اليمنيون فى نهاية أكتوبر على أرض محايدة هى السودان لمناقشة الطرق والوسائل اللازمة لإنهاء الحرب وفضلا عن ذلك أعلنت الرياض بعد بدء هذه المحادثات أن سعود قد خلع عن العرس، ونودى بفيصل ملكا للسعودية العربية وفى ٥ نوفمبر أى بعد يومين من تنصيب فيصل ملكا للسعودية جاءت الأنباء من السودان تفيد بأنه تم الاتفاق على وقف إطلاق المنار وأنه سيلى ذلك قيام «مؤتمر صلح وطنى»، ولكن ذلك لم يحدث

\*\* لا نريد أن نخرج على سياق الحديث، ونعود به للوراء، ولكنه لابد من وقفة
 فقد كنت شخصياً مسئولاً عن عمليات تحرير الجنوب اليمنى المحتل "

- نعم ولقد كانت هذه المشكلة تشغل جزءا كبيرا من تفكير عبد الناصر، فقد كان يعتبرها مركز انتشار التحرر في الجزيرة العربية، وكان يرى في إخفاقها ضربا للحركات التحريرية في الجزيرة العربية كلها. ومع ذلك كانت الخلافات داخل جبهة التحرير للجنوب العربي قد وصلت إلى ذروتها في عام ١٩٦٦، وأصبحت الجماعات المكونة لهذه الجبهة - حزب الشعب، الجبهة القومية، المستقلين، الجبهة العسكرية - تتبادل الاتهامات بخيانة قضية تحرير الجنوب، واشتد الصراع والنزاع على السلطة في مرحلة الكفاح للحصول على الاستقلال، وكان هذا من أخطر المسائل التي تواجه جبهة التحرير

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان عبد الناصر يحس بقلق كبير إزاء ما كان يدور من صراعات في الجنوب العربية، وكانت القاهرة تولى الجنوب العربي ودول الخليج أهمية كبرى، فقد كان عبد الناصر مقتنعا بأن ضرب الثورة في هاتين المنطقتين انتصار للامبريالية وتسلط للرجعية وانحسار للمد الثوري

\* بعد تنازل الملك سعود عن العرش ذهب للإقامة في اليونان ثم جاء لمصر، وكان لك شخصياً دور في هذه القضية، وبعد ذلك، وكان وهو المعارض الشديد للجمهورية في اليمن قد ذهب إلى اليمن الثورة، وأعلن تأييده من هناك هل يمكن أن نلقى ضوءاً على حضور الملك سعود لمصر كلاجيء سياسي وإقامته فيها

\_ كان الملك سعود قد غادر السعودية إلى اليونان ليقيم فيها وفي النصف الأول من عام ١٩٦٦ وصل إلى مصر قادما من اليونان رشاد الحسيني سكرتير الملك سعود الخاص وهو مصرى الأصل، يحمل الجنسية اللبنانية وكان موفداً من الملك سعود الذي كلفه الاتصال بالمسئولين في مصر وجس النبض عن مدى استجابتهم لرغبته في أن يقيم بمصر كلاجيء سياسي..

وتم الاتفاق على أن أقابل رشاد الحسينى وأناقشه فى مهمته واستقبلته فى بيتى بشاطىء المنتزه .. كان شابا فى مقتبل العمر، وسيما لبقا، فى حديثه سمة التجار ودخل فى الموضوع مباشرة قائلاً أنه فى بساطة ويسر «مكلف من الملك سعود لينقل للمسئولين فى مصر رغبته فى الإقامة بمصر وهدفه هو العمل على استعادة عرشه فى المملكة العربية السعودية الذى خلعه منه أخوه الملك فيصل. وأنه شخصيا سوف يستفيد لو كلل مسعاه بالنجاح وعندما عرضت الأمر على عبد الناصر كان يخشى هجوم بعض الدول عليه لأنه يؤوى الرجعية ويتعاون معها

وأخيرا وافق على تلبية رغبة سعود، بشرط أن يرسل خطاباً له يعرض رغبته الإقامة في دولة إسلامية، وأنه اختار مصر وأن يرد عليه عبد الناصر مرحباً على أن تنشر الرسالتان معا في الصحف قبل حضوره من اليونان وقد وافق سعود وجاء للقاهرة قبله أبناؤه و بعث إلى عبد الناصر الرسالة التالية:

اثينا في ٥ نوفمبر ١٩٦٦ فخامة الأخ جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة حفظه الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

«أرجو أن يكون سيادة الأخ في أتم الصحة والعافية وبعد: يعلم الأخ الرئيس أنه منذ خروجنا من وطننا العزيز كنا نود الاستيطان في بلد مسلم عربي ليتسنى لنا أداء فرائضنا المقدسة، وتربية أبنائنا تربية إسلامية عربية صحيحة وبما أن الطروف لم تسمح لنا بذلك لأسباب يعلمها الجميع لذلك استخرنا الله عز وجل ونوينا الإقامة بوطننا الثاني بين إخواننا في الإسلام والعروبة في الجمهورية العربية المتحدة لنؤدي فريضة الإسلام معهم التي هي فرض علينا. ولي في سيادة الأخ الأمل الكبير في تلبية

هذه الرغبة راجيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين ويوفقكم للقضية العربية المقدسة والسلام. سعود السعود.

و قد رد عليه جمال عبد الناصر برسالة صغيرة تحمل الموافقة نصها:

الأخ جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود تملقيت بكل اهتمام رسالتكم إلى بتاريخ ٥/ ١١/ ١٩٦٦، والتي أبديتم فيها رغبتكم في الإقامة في الجمهورية العربية المتحدة، ليتسنى لكم أداء الفرائض المقدسة وتربية أبنائكم تربية إسلامية صحيحة وإني لأثق في أن شعب الجمهورية العربية المتحدة يفتح لكم بيته مرحبًا في أي وقت تشاءون وإذا كان لي أن أضيف شيئًا، فإني أشير إلى نقطتين .

الأولى: أن الوطن العربى المصرى ملك لكل عربى، وهو \_ أرضا وعملا وقوة وفكرا \_ تحت تصرف أمته حيث تريده زمانا ومكانا

الثانية: أن مصر في كل العصور - وذلك دورها وقدرها التاريخي - كانت دائما بيتا وموطنا لكل عربي يتجه إليها ويقصدها.

وإذ أتمنى لكم سفرا سعيدا إلى وطنكم الثانى في الجمهورية العربية المتحدة، فإنى أبعث إليكم بتحية العروبة والإسلام، راجيا لكم موفور الصحة والسعادة

القاهرة في ٢٧ شعبان ١٣٨٦ الموافق ١٠ ديسمبر ١٩٦٦ جمال عبدالناصر.

وجاء الملك سمعود في أوائل يناير ١٩٦٧ بسرفقته بعض أبنائه واستقبله في المطار سعد زايد محافظ القاهرة، وترك هذا الأمر أثرا سيئا في سريرته.

وتحت أول مقابلة بين الرئيس عبد الناصر والملك سعود في بيته بمنشية البكرى بعد أيام قليلة.. في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، ولم يشهد هذه الجلسة التي دارت بينهما سواى.

\*\* وماذا دار في هذه الجلسة؟

- كانت مقابلة عادية رحب فيها عبد الناصر بضيف ، وأبدى فيها الملك سعود مرارة من معاملة الملك فيصل له، وشرح الملك سعود في أسى كيف غدر به الملك فيصل في مؤامرة عائلية ، استطاع عن طريقها أن يطيح به ويستولى على العرش مكانه

وأدمعت عينا الملك سعود وهو يقص على الرئيس عبد الناصر كيف قام فيصل بتأليب أعضاء الأسرة عليه، وكيف استطاع شل الحرس الوطنى والقضاء عليه، وكان هذا الحرس مواليا لسعود، ويقوده ابنه الأمير خالد بن سعود.

كان حديث الملك سعود مؤثرا، يدعو إلى الشفقة والرثاء، ويبدو أن الحديث قد ترك أثراً عاطفيا في نفس عبد الناصر، الذي لاحظت على وجهه ملامح التأثر البالغ وكادت عيناه تسفح دمعات حبسها بجهد واضح.

والواقع أن الموقف كان دراميا، ولذا لم يحاول أى منهما أن يفتح حساب الماضى، بل على العكس أخذ الملك سعود يتحدث بأسلوب ودى ويذكر الرئيس عبد الناصر بموقفه من حلف بغداد، وبتحالفه مع عبد الناصر ضد محور بغداد عمان حينئذ.

وأخيرا قال الملك سعود للرئيس عبد الناصر «يا فخامة الرئيس .. لو استعدت عرشى فإننى أقسم أن سياسة المملكة العربية السعودية ستسير بجانب سياسة مصر، وتناوىء أعداء مصر».

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان عبد الناصر متحفظا ، لم يحاول أن يحرج الملك سعود، فلم يتحدث معه عن خلافات الماضى، ولا عن المؤامرة التي حدثت في عهده ضد الوحدة

\* هذا في ظل علاقات عبد الناصر السيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟

- نعم ولكن عبد الناصر لم يكن يرغب فى إثارة الولايات المتحدة بل على العكس كان يحاول تحسين العلاقات بينه وبين واشنطن اتباعا لسياسة عدم التناطح مع الدول الكبرى.

ولقد أبدت مصر مظهرا من مظاهر التقارب حينما سمحت لمدمرتين أمريكيتين في سبتمبر ١٩٦٦ بزيارة بورسعيد وهما . استربلج، وجونسون «انجرام» ، ورحب بأفراد المدمرتين.

\*\* نصل الآن إلى محطة عام ٦٧ ولابد أن نتوقف عندها طويلاً؟

- إذا جاز لنا أن نطلق اسم العام الحزين على عام ١٩٦٧، فلا يجانبنا الصواب إذا سمينا عام ١٩٦٦ بعام الاضطراب وعدم الاستقرار

فعلاقة مصر مع الدول الغربية الكبرى - عدا فرنسا - كانت غير طيبة كما رأينا، إذ ظلت علاقة المقاهرة مع حكومة بون مقطوعة، وتوقف إمداد الولايات المتحدة لنا بالقمح، وأعلن عبد الناصر أن عليه أن يبحث سنويا عن مائة وخمسين مليونا من الدولارات بالعملات الأجنبية ليمول استيراد الغذاء الضرورى للشعب

أما بالنسبة لبريطانيا فقد غادر أعضاء البعثة الدبلوماسية البريطانية القاهرة في شهر يناير، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ولندن احتجاجا على مسألة روديسيا

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اتسمت علاقة مصر بالاتحاد السوفيتى بالفتور بالرغم من أنها كانت تبدو طيبة في الظاهر.

فإذا انتقلنا إلى المجال العربي، نجد أن العلاقات التي كانت تربط مصر بالدول العربية تدعو إلى التشاؤم.

كانت العلاقات قد تدهورت بين مصر من ناحية وبين السعودية والأردن وتونس من ناحية أخرى. وأعلن عبد الناصر في شهر يوليو انسحابه من مؤتمرات القمة العربية على أساس أن الرجعية العربية سخرت هذه المؤتمرات لحسابها.

وبالرغم من أن التقارب الذى تم مع سوريا والذى انتهى بتوقيع دفاع مشترك بين القاهرة ودمشق، وأن العلاقات بين عبد الناصر والعراق كانت طيبة، فقد سادت الأمة العربية حالة من الاضطراب نتيجة المصراع بين الدول العربية التقدمية والدول العربية المحافظة.

ولم يسخف عبد الناصر سوء الموقف الاقتصادى عن شعبه، فذكر فى وضوح خطورة سرعة معدل تزايد السكان فى مصر التى فاقت معدل الإنتاج، وبين لهم أثر ذلك على عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.

وقامت الحكومة بفرض إجراءات تموينية، فقصرت بيع اللحوم على أربعة أيام في الأسبوع، وحددت استهلاك الفرد للأرز.

وكانت مصر تحتاج عام ١٩٦٧ إلى أربعة ملايين طن من القمح تنتج منها ما يقرب من اثنين ونصف مليون طن. ولذا كان عليها أن تستورد النقص من الخارج.

وكان الاتحاد السوفيتي يغطى مليون طن من هذا النقص، فكان على مصر أن

تبحث في السوق العالمية لاستكمال العجز، ، بعد أن قامت الولايات المتحدة في شهر يونيو من عام ١٩٦٦ بوقف برنامج السلام للتغذية.

وكان على مصر أن تبحث عن عملة أجنبية لشراء كمية القمح الباقية، ولم يكن هذا بالأمر السهل.

جاء عام ١٩٦٧ والظروف والأحداث قد ساعدت على الإعداد لمؤامرة كبرى، بدأت خيوطها في الشهور الأولى من عام ١٩٦٧، ثم أخذت تتطور

وكان الفدائيون الفلسطينيون يشددون هجماتهم وغاراتهم من سوريا على إسرائيل، وكانت الحكومة السورية تعاونهم وتشجعهم . ولم تقف إسرائيل مكتوفة اليدين، فقامت بعدد من الغارات الانتقامية على مواقع الفدائيين

وانتهز خصوم عبد الناصر العرب الفرصة ليهاجموه عنيفا، فهو – على حد قولهم – يحارب إخوته العرب في اليمن بينما يقف مكتوف الأيدى، محتميا وراء قوات الطوارىء الدولية لا يناصر إخوانه العرب إزاء العدوان الإسرائيلي

أما في إسرائيل فكانت حكومة أشكول تواجه متاعب وأزمات، تثيرها الأجنحة المتطرفة التي كانت تطالب الحكومة بالقيام بعمل انتقامي يوجه لسوريا ردا على هجمات مجموعات فتع.. وأراد اشكول أن يستعرض قوة إسرائيل، وأن يبين أن إسرائيل يمكنها أن تعتمد على حليفتها أمريكا بتحرك قوات الأسطول السادس الأمريكي بالقرب من شواطيء البحر المتوسط.

ولأول مرة كان رد هذا الفعل عنيفا لدى عبد الناصر، وزاد من توتر الموقف قيام انقلاب عسكرى فى اليونان فى ٢١ أبريل عندما نجحت مجموعة من ضباط الجيش اليونانى فى القيام بانقلاب عسكرى، وإعلان حكومة دكتاتورية يمينية

وكان يدور في ذهن واضعى السياسة الأمريكية أن عبد الناصر لن يقف مكتوف الأيدى لو تعرضت سوريا لغزو على مستوى كبير.

وبدأ مخطط التآمر يسير حثيثا بتصريحات المسئولين الإسرائيليين، إذ هددوا بأنه لن يتحقق أمن إسرائيل مالم يطاح بالنظام القائم في سوريا الذي يعاون هجمات الفدائيين إلى داخل إسرائيل

وكان لدى السوريين إحساس عميق بأن بلادهم قد تتعرض للغزو وخاصة بعد تهديدات «رابين» وجاء الرئيس السورى «نورالدين الأتاسى» إلى مصر، يطلب معاونة عبد الناصر، الذى رأى أن يعاون سوريا. وكان إحساس عبد الناصر أن إسرائيل لو استطاعت أن تغزو سوريا وحدها، فإنها ستوجه الضربة الثانية بعدها مباشرة إلى مصر في سيناء.

وكان على المسرح العربي شيء آخر.. هو اللوم الموجه إلى القيادة العربية الموحدة التي بدأت مشلولة أمام هذه التهديدات المتكررة

\*\* أنت ترى أن ما حدث في عام ١٩٦٧ كان مؤامرة دولية؟

ـ نعم وكان هناك بعد خفى فى المؤامرة الدولية ضد مصر، فرسالة الفريق فوزى إلى الجنرال «ريكى» بسحب قوات الطوارىء الدولية اهتمت بأن تنص على الانسحاب الحزئى من بعض المواقع المعينة وليس المناطق الحساسة مثل قطاع غزة ومنطقة شرم الشيخ وكانت كل من القيادة السياسية والعسكرية تدرك تماما خطورة "إغلاق مضايق تيران. وأنه سيكون لها رد فعل انتقامى من إسرائيل

والذى يدعو إلى التساؤل والريبة هو موقف «يوثانث» السكرتير العام للأمم المتحدة، فالجنرال «ريكى» عندما تلقى الرسالة بسحب بعض قوات الطوارىء قال: أنه لا يستطيع أن يجيب عليها دون الرجوع إلى «يوثانث» السكرتير العام للأمم المتحدة.

وبعد ساعتين كان يوثانث في واشنطن يستدعي السفير المصري «محمد عوض القوني» - مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة ليبلغه أن طلب سحب بعض قوات الطوارئ غير عملي، وأنه يتناقض مع قرارات الجمعية العامة التي أنشأت قوات الطوارئ بحيث لا تكون أداة لسياسة أي دولة في المنطقة ثم استطرد قائلا أنه يعتبر طلب المفريق فوزي بمثابة طلب لانسحاب كلي لقوات الطوارئ من غزة وسيناء، ورد القوني على ذلك بأنه لم يتلق أي تعليمات من حكومته بهذا الشأن - وأنه سيرجع إليها .. وعندما وضع الأمر أمام عبد الناصر كان أمامه خياران أن يتراجع أو يخاطر بسحب قوة الطوارئ وقد اختار الاحتمال الثاني.

\* قيل الكثير عن أسباب الهزيمة العسكرية فمنها ماهو حقيقى ومنها ماهو جائز. لقد هزمت دول كتيرة عبر التاريخ، ولم تفقد كيانها أو روحها وتراتها.. واستعادت هذه الدول مكانتها وحقوقها، بعد أن عرفت بواطن ضعفها وأسباب هزائمها، ولم تقف مسلوبة الإرادة، لاتفعل أكثر من النواح والعويل على مالحقها، بل استكملت نقصها، وقضت على عوامل ضعفها ثم هبت لاسترداد حقوقها

\*\* ومن ثم لابد أن نتساءل. ما الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الهزيمة العسكرية التي لخسائر الفادحة؟.

- النصر العسكرى الذى حققه الإسرائيليون فى معارك حرب يونيو، كان مرجعه الأساسى عدة أخطاء وقعت فيها القوات المسلحة المصرية، يمكن أن نوجز أهمها فيما يلى:

أولا أن القوات المصرية لم تكن على استعداد للدخول في حرب شاملة مع إسرائيل، وبخاصة بعد معارك الاستنزاف التي كانت تخوضها في اليمن.

هذا فضلا عن أن القوات المصرية التي تمت تعبئتها كان ينقصها الإمداد والتدريب، وقد تحركت هذه القوات المصرية بسرعة إلى سيناء كي تتخذ مواقع دفاعية لم تجهز بعناية بالقوات.

لقد تمت تعبئة هذه القوات بطريقة عشوائية لخدمة هدف سياسى، هو القيام بمظاهرة عسكرية، وتم استدعاء قوات الاحتياط السي لم تستطع أن تتعود على مسرح العمليات في هذا الوقت القصير.

قوات غير مستعدة غير مدربة تحشد في أرض العمليات التي كانت غريبة عليها . بينما كان العدو يعرف كل شيء عن أرض العمليات . كما أن قواتنا البرية لم تكن في مستوى القوات الإسرائيلية من ناحية التدريب على القتال الليلي، فلم يكن في استطاعة قواتنا أن تفي بطلبات الحرب الحقيقية، بينما نجح الإسرائيليون في استيعاب أسس هذه الحرب وقاموا بتطبيقها تطبيقا سليما

ثانيا: تخبط القيادات العسكرية على مختلف المستويات في إصدار الأوامر الحاسمة في الوقت المناسب، وذلك بعد بداية المعارك نتيجة انعدام الرؤية أمامها بعد

أن قطع اتصال القيادات مع تشكيلاتها أو من قياداتها العليا، ولذلك كانت الأوامر الصادرة متناقضة، مما أدى إلى الفوضى، والاضطراب اللذين حدثا في القوات المسلحة.

ثالثاً تدخل القيادة العليا في تفاصيل المعارك، فقد كان مقر القيادة العامة في القاهرة أشبه بسوق عكاظ، إذ جمع بين من يديرون المعركة، وبين من جاءوا لمجرد تسقط الأخبار، ودس أنوفهم فيما لا يعنيهم.

وكان مكتب القائد العام الذى يدير المعركة يتسع لعدد كبير من الشخصيات المشتركين فى الحكم أو التى تركت الحكم منذ سنوات وأعضاء مجلس الثورة القدامى ومعظم أعضاء اللجنة التنفيذية العليا.

والتف الجميع حول عبد الناصر الذي كان يشارك في إدارة المعركة ، وأصبحت المعركة تدار وسط هذا الضجيج وفي ظل هذه الفوضى ، في الوقت الذي كان من المفروض أن تهيأ الفرصة الهادئة الإدارة المعركة.

لقد حدث الشيء ذاته سنة ١٩٥٦ أثناء العدوان الثلاثي.. حتى اضطر عبدالناصر في ذاك الوقت أن يطرد من لاعمل له من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

رابعا: أما السبب الرابع فهو أن القوات المسلحة منذ قيام ثورة ٢٣ يوليو كانت تعتمد على قيادات أمن، أى قيادات يوثق فيها للحفاظ على أمن الثورة السياسى، وحينما بدأ الحشد كان لابد من تغيير القيادات إلى قيادات عمليات، وكان القادة الجدد غرباء على الوحدات التى كانوا يقودونها ومن ثم انعدم الجانب البشرى الذى يوثق العلاقة بين القائد وجنوده.

ومن المؤكد به أن ذلك كان له أشر فعال على قيادة هؤلاء القادة الجدد لتشكيلاتهم، ووحداتهم العسكرية وعلى إدارة المعركة

على أن هذه ليست كل أسباب الهزيمة للقوات البرية، فهناك عديد من العوامل الاقتصادية التي حدت من ميزانية القوات المسلحة، وكذلك العديد من عوامل سياسية غيرت من الخطة.

وربماكان من الأسباب الرئيسية لهزيمة ٥ يونيو، هوأن التركيب الآلي لحكومتنا لم

يكن بدرجة الكفاءة الكافية لمواجهة التحدى الكبير. فبالرغم من قيام المؤسسات والأجهزة والوزارات المعنية، وبالرغم من كفاءة الكثيرين في الميادين المختلفة، فقد ضاع كل هذا في معمعة الفوضى والارتجال، وسوء اتخاذ القرارات غير المدروسة

ورجع إخفاق الأسلوب التنظيمي الخاص بتطوير تصور قومي ايجابي ـ وفي رأيي أن ذلك كان له أثر ملموس فيما حدث في يونيو ـ إلى الأسباب الآتية:

أولا: المركزية الشديدة في وضع القرارات حتى المصيرية، وتجاهل التقديرات والدراسات في كثير من الأحيان في مستويات القمة.

ثانيا: نتيجة لذلك، أصبح الرسميون في أعلى المستويات غارقين في أعماق الأعمال التي تقوم بها وزاراتهم ومصالحهم ووكالاتهم، ولما كان عامل المستولية الشخصية غير وارد، فقد أخفقوا في وضع أسبقية شخصية لهذه الأعمال.

ثالتا. أن الوزارات والمجالس التي كانت تضع خطط السياسة للإدارات الأدنى كانت تمثيلية الطابع، ومطابقة لمظهرها الضيق. كانت الإدارات والمؤسسات تقدم اقتراحاتها في شكل تلخيصات بوجهات النظر المختلفة وبالطبع فإن الاستراتيجية القومية الحقيقية أكثر بكثير من عملية بدائية كهذه، ومن شم كان القرار النهائي قرارا فرديا بحتا في أعلى القمة.

رابعا أن المجالس المتخصصة والهيئات الفنية المضطلعة ببجزء كبير من خطة الأمن القومي كانت مجرد تشكيل على قطع من الورق، كمجلس الدفاع الوطني الذي يعد بمثابة العقل المدبر للأمن القومي لم يجتمع في حياته منذ إنشائه ، كما أن هيئة المخابرات التي تضم أجهزة المخابرات والأمن في الدولة لم يقدر لها أن تجتمع مرة واحدة، فنشأ ما يمكن أن يطلق عليه «التنافس المدمر» ويرجع ذلك أساسا إلى سياسة ضرب الأجهزة ببعضها البعض من أعلى مستوى في الدولة ، مع أن كل جهاز من هذه الأجهزة كان له واجب محدد في خطة الأمن القومي.

خامسا: تعدد أجهزة الأمن والمعلومات إذ تجاوز عددها العشرة مع عدم تحديد

اختصاصات محددة لها، وكانت رئاسة الجمهورية تديرها على أساس القاعدة: لا تضع البيض كله في سلة واحدة.. ومن ثم اعتدت كل منها على نشاط الأخرى، وعمت الفوضى وساد الإخفاق الشامل.

على أنه يجدر بنا أن نذكر أن ثمة مشاكل وتعقيدات تنشأ أمام واضع القرار ، ذلك أن تشعبات المسائل التي تريدها الدولة لاتكون واضحة بدقة منذ البداية.. وفي كثير من الأحيان نجد أنها لاتكون واضحة تماما في أذهان صانعي السياسة.

ومهما كان فإن هناك ظروفا كثيرة تكون فيها الأهداف السياسية غامضة، حيث لايمكن حصرها بسهولة، أو إدراك متطلباتها أو مؤثراتها الخارجية التي قد تؤثر في تحقيقها، وفي ظروف أخرى يصعب تمييز الالتباسات التي تحيط بها

ويتضح هذا الأمر في قرار إغلاق خليج العقبة في مايو عام ١٩٦٧، إذ أن هذا القرار يعطى صورة واضحة لعدم القدرة على الرؤية الصحيحة.

فقرار إغلاق الخليج لم يكن وليد الساعة وفقا للأحداث التى كانت جارية والتى جرتنا للحرب فحسب، بل كان أيضا من الأغراض التى كانت تحت ذهن الرئيس الراحل عبدالناصر منذ أواخر عام ١٩٦٦، وسط جيشان الانفعال والتأثيرات النفسية، أساسها هدفان رئيسيان هما:

أولهما: الرد على دعاية بعض الدول العربية المضادة بأنه كان يحتمى وراء القوات الدولية، وأن أقواله أكثر من أفعاله.

ثانيا. مشاكسة الغرب وبخاصة الولايات المتحدة على موقفه المتحيز لإسرائيل

وقد بينت سلفا أن عبدالناصر كان يستبعد فكرة الحرب من تقديره حتى أصدر قرار إغلاق الخليج، بالرغم من تحذير المخابرات العامة له. ومع ذلك أصدر عبد الناصر قراره بإغلاق الخليج، وتطورت الأحداث حتى وقع في الفخ.

كانت خطة سيناء فى الواقع مظاهرة عسكرية لتحقيق هدف سياسى، ولم يستطع راسمو السياسة فى وقت ومكان غير السمو السياسة فى القمة أن يدركوا أننا كنا نجر لخوض معركة فى وقت ومكان غير مناسبين.

## وثائسي

نص الخطاب الذي أرسله مصطفى أمين إلى الرئيس جمال عبد الناصر

ورقة من ملف قضية مصطفى أمين هى..النص الكامل للخطاب الذى أرسله إلى جمال عبدالناصر عقب القبض عليه يكفر فيه عن ذنبه ، ويعترف بأنه تجسس، ويلاحظ أن الخطاب لم يكتب بدافع التعذيب.

أولا: لأنه قدم تبريراً لكل ماقام به، وعدد فيه ماقدمه من خدمات للثورة.

وثانياً لأنه ذكر تاريخه القديم قبل الثورة مع المخابرات الأمريكية ولم يكن ذلك وارداً ولامطلوبا ولامعروفا ومن يقرأ الحطاب باهتمام يجد أن مصطفى أمين يدافع هنا عن نفسه مما ينفى أنه كتب تحت سياط التعذيب ، على أن مصطفى أمين فى كتبه لم يشر إلى هذا الحطاب إلا فى سطور قليلة.

## سيادة الرئيس جمال عبد الناصر..

إننى أشعر أننى أسأت إليك، إننى لم أعد حديرا بالثقة التى وضعتها في وقد تصورت دائما أننى قادر أن أمزع معلومات هامة لبلادى، ولقد سبق أننى حئت إليك بأكبر الأسرار وأخطرها مستفيدا من صلاتى العديدة بالأمريكيين من رجال السعارة الأمريكية والمخابرات الأمريكية ولقد هيأ لى الوهم أنى حر في التحرك مادمت قد نلت منك الإذن في الاستمرار في التصالاتي.

ولقد كان من السهل القيام بهذه الاتصالات طالما كنت على اتصال يـومى بك.. وكان هذا الاتصال المستمر الدائم يجعلنى أأمن الخطأ أو الانحراف.. ثم حدث فى الشهـور الأخيرة أن قضت كثرة أعمالك ومهام الدولة بأن يصعب هذا الاتصال، وبـذلك لم أعد قادرا على أن أستأذنك فيما أقول باسمك أو عن لـسانك أو منسوبا إلـيك ولقد سبق أن قلت لـسيادتك أننى أستعمل اسمك فى أحاديثى، وأنه إذا رأيت أن المصـلحة فى تكذيبى وتكذيب كل صلة بى فإنى مستعد أن أتحمل بشجاعة تبعة هذا التكذيب

تم حدث أن شعرت أنى أسأت إليك بنسب أحاديتى إليك بغير استشذانك وبغير علمك، ثم زاد شعورى بالأسى عندما رأيت فى الإجراء المذى اتخذ ضدى ألك ترى ألنى انحرفت عن الطريق الذى تصورت ألنى أحدم به وطنى

ولقد وجدت أن خير طريقة أكفر بها عن خطئى أن أكتب إليك معددا المرات التي ذكرت فيها اسمك، وسبت فيها إليك أفكارا أوآراء معينة، معتمدا على أننى أستعمل هذه الطريقة في الدردشة لأحصل على معلومات تعيد بلادى كما فعلت قبل دلك مرات في المعلومات الخطيرة التي حصلت عليها من هذه المصادر وقدمتها إليك منذ قيام الثورة إلى اليوم

وإذا رأيت أن هذا التصرف يستحق العقاب فإسنى قابل برصاء ماتراه، وإدا رأيت أن شفيعى حسن نيتى، وسلامة هدمى، فإن الأمر لك على الحالين

إن الذى دفعنى إلى الكتابة إليك فى هذا الموصوع هو ماعلمته من أن الدردشة التى كنت أغدت بها إلى مستر بروس أوديل كان يكتبها فى تقارير، متوهماً أنها تعبر عن رأيك، ولهذا أريد أن أحرص على أن أذكر المرات التى ذكرت فيها اسمك، حتى يمكن علاج ماقد يكون حدث متيجة سوء استخدام اسمك فى هذه الأحاديث

وإننى على استعداد أن أعمل ماترون ولو كان تمن ذلك التضحية برأسى، إذا كانت هذه هى الوسيلة لإصلاح ما أفسدت أو ماقد آكون أسأت به إليك في هذه الأحاديث وأبنى كنت أتوهم أن حرأتي في أن أنسب آرائي وأفكارى إليك مما يزيد أثر حديثي على مصادر معلوماتي

ولقد كنت أعطيهم بضاعة زائفة وأحصل منهم فيما أعتقد على بصائع حقيقية وقد لاترصيك هده الطريقة، ولكنها كانت دائما الطريقة الناجحة في الحصول على ماكنت أقدمه إليك من معلومات

ولهذا فسوف أحاول أن أعدد بعض ماقلته على لسانك في أحاديثي مع أوديل.. فهي حديثي معه يوم الأربعاء ٧ يوليو ١٩٦٥ قلت له عندما تحدثنا عن حادث سقوط الطائرة أنتينوف على بعد ١١ كيلو من السويس، وأن جميع ركابها قد لقوا مصرعهم فيما عدا ضابط روسي تمكن من النجاة وأن ثمن الطائرة يبلغ حوالي مليون جنيه وأن الضابط الروسي الذي نجا رفض التحدث مع السلطات المصرية، وتوجه إلى السفارة الروسية، وهذه الطائرة هي التي أذاعت السلطات المصرية بلاغا رسميا عن سقوطها ووفاة كل من فيها.. وعندما تحدث معي مستر بروس عن اليمن وعي أن تأخير القوات المصرية في الجلاء عنها يؤدي إلى عدم تجديد المعونة قلت له على لسائك أن الفريق مرتحي قائد اليمن أبدي أن عملية تطهير الحنوب في حبال اليمن من المتمردين يلزم لها عام كامل وأن الرئيس يعتبر فترة العام فترة طويلة جدا

وعندما جرى الحديث عن أزمة محمد أحمد النعمان ــ رئيس وزراء اليمن السابق ــ قلت له على لسانك أن النعمان يريد أن يكون شيئا كبيرا على حساب الحمه ورية العربية وأنه مصر على تنحية الرئيس السلال ولكن الرئيس مُصر على بقاء السلال ولايشق في النعمان ــ كما أن القوات المصرية في اليمن ــ لاتئق في النعمان، وأن الرئيس السلال لايتمسك بالحكم وأن الرئيس يعتقد أن لسان النعمان مع مصر وقلبه مع فيصل..

تحدثت عن موقف السعودية من مصر وقلت أن الرئيس يفكر في شن حملة ضد السعودية تعدأ في الصحف اللبانية ثم تنقلها الصحف العربية وقال مستر بروس أن هذه الحملة بدأت فعلا في صباح يوم الحديث وعندما جرى حديثي معه عن الرئيس بن بيلا قلت. على لسانك أن بومدين كان على عداء مع ثلاثة من مستشارى بن بيلا هم لطف الله سليمان وهو شيوعي مصرى. وهنرى كورييل وهنو مليونيس يهودى كان زعيم الحركة الشيوعية في منصر عام 1953 وسكرتير تروتسكي.

وتحدثنا عن أخطاء بن بيلا فقلت على لسانك أن الحيش كان يعارض التسلل الشيوعى في الجزائر وأن خطأ بن بيلا كان بسبب تركيزه واهتمامه بالتسئون الحارجية خلال الأسبوعين اللدين سبقا الانقلاب

وجرى حديث عن السغدادى فقلت على لسانك أن البغدادي يعتقد أسه إذا أتى إلى الحكم فسوف يحرق. أما إذا ظل بعيدا عنه، وحدث انقلاب فهو يعتقد أن القادة الحدد سيقدمون له السلطة وأن الرئيس سوف لايترك الحكم وأنه لو حدت اسقلاب فإن البغدادى سوف يكون فى نفس القارب الذى فيه الرئيس.

وحرى حديث عن الاتحاد الاشتراكي نقلت أن الرئيس لايريد أن يقع في نفس الحطأ الذي وقع فيه من بيلا بأن يظل هذا الاتحاد مجرد مظهر دون صفة

وجرى حديت عن الحصار على مصر وقلت أن الرئيس يريد الحروج من هذا الحصار وأن الزعماء العرب والأفريقيين غضبوا لأن الرئيس اجتمع بسوكارنو وأيوب خان وشواين لاى مفرده دون أن يدعوهم للاشتراك في مباحثاته وأنه أوفيد محمد فائق بمهمة أن يطلع الزعماء بأن الحالة سيئة بالنسبة للدول الأفريقية والآسيوية وأن الضرورة تدعو إلى الاتحاد وأن الرئيس قلق بالنسبة لمنظمة أفريقيا واتحاد مالاحاش وأن نتيجة هذا الانقسام تقسيم أفريقيا إلى تجمعات

وجرى حديث عن العراق فقلت على لسانك أن الحالة في العراق سيئة وأن أمين هويدى ألغى إجازته وأن 17 وريرا ساصريا سيطردون، وأنه يخشى أن يحدث في العراق ماحدث في الجزائر. وأن الرئيس يمكر في استدعاء القوات المصرية الموجودة في العراق.

وجرى حديث عن الملك حسين فقلت على لسابك أبك تلقيت معلومات تــؤكد أن هناك عناصر هاشمية طلبت من الملـك حسين أن يقوم بتغيير بطام وراثة العرش فيحـعل أحاه وليا

للعهد حتى إذا حدث انقلاب في العراق فلن يقبل العراقيون ملكا أمه انجليزية وأن حسين يطمع في أن يخلف نظام الحكم في سوريا

وجرى حديث عن الموقف العربى فقلت أن الرئيس يعتقد أن هناك مخططا بريطانيا يهدف إلى عزل مصر عن بقية العالم العربى بإحياء مشروع الهلال الخصيب، والمغرب الكبير بجاب أن السودان في الجنوب قد صاع وبذلك تكتمل حلقة عزل مصر. وأن الرئيس قلق على الحالة في أفريقيا كلها

وتحدث بروس عن خالد محيى الدين وسلمنى مجلة لبنانية نشرت مقالا مطولا حول ميول خالد محيى الدين قلد قربت. خالد محيى الدين الشيوعية وقال بروس أنه يعتقد أن نهاية خالد محيى الدين قلد قربت. وتساءل بروس. ماذا سيكون رد فعل الرئيس عبد الناصر إذا أثبتنا أن خالد محيى الدين عميل شيوعى سوفيتى، فقلت له

الرئيس لن يصدق ذلك في خالد محيى الدين .

وقال بروس أنه منذ أن تسلم خالد محيي الدين منصبه في أخبار اليوم وهو يسشكك فيه وأنه قام نتحليل كل كلمة كتبها ويعتقد أن الروس إذا أعطوه مقالا لينشره لهم فسوف يفعل ذلك

ولقد أعطانى مستر بروس مقال جريدة الصفاء صد خالد محيى الدين وعن اتصاله بالصين، فلم أر أن أرسل لسيادتكم هذه المجلة ولأننى أعلم أنها جريدة مأجورة للغرب وحمنت أن الغرض هو الدس لحالد محيى الدين عندكم.

وأذكر في حلسة أخرى تحدثت فيها عن مواضيع أخرى من بينها صفقة القمح الروسى وقلت بلسان سيادتكم أنه برغم أن الصفقة لم تكل كبيرة إلا أنكم أمرتم بالإشادة بها وأنكم قمتم بالاتفاق بأنفسكم على هذه الصفقة من الاتحاد السوفيتي برغم أن السفير الروسي في القاهرة والسفارة الروسية نفسها كانت ترى أنه من الصعب أن تحصل مصر على كمية من هذا القمح في الظروف الحاضرة وأن الولايات المتحدة تقوم بضغط شديد على البلاد الموردة للقمح لتمنع إرسال القمح بالثمن إلى مصر . وأفهمته أننا نشعر بأن الولايات المتحدة وراء الصعوبات التي تقوم صد الاتفاق مع هذه الدول

وأن الاتحاد السوفيتي يكسب بهذه الصفقة عدة أبناط في بلاد أفريقيا وآسيا وأن مبادرته إلى إرسال القمح لمصر سوف تريد من هيبته في المنطقة كلها

وتحدثت معه بشأن انقلاب الجزائر، وقلت له بلسانكم أنكم كنتم تتوقعون قيام هذا الانقلاب منذ عامين.. وطالما حاولتم أن تتدخلوا وتتوسطوا لتوقفوا هذا الخلاف بين زعماء الجزائر. وأن الرئيس في الأسبوع الماضي قال أن الانقلاب كان مفاجأة له وقلت على لسانكم أنكم قلتم لبوتفليقة أنكم لا تسمحون باستعمال كلمة الحيانية ضد بن بيلا وأن الرئيس طلب من على صبرى أن يعلن في البرلمان أن مصر تأكدت أنه ليس هناك يد أجنبية وراء الانقلاب في الجزائر وذكرت له بلسانكم كيف أن خالد محيى الدين اتصل بكم وطلب السماح بنشر خبر أت السفير الأمريكي في الحزائر نصح الزعماء الحزائريين بإعدام بن بيلا وأن سيادتكم رفضتم ذلك..

وأن على الشلقاني اتصل بأخبار اليوم من باريس وقال أن المخابرات الأمريكية وراء الانقلاب بالجزائر، وقلت بلسانكم أن الشيوعيين يريدون أن يقع خلاف بين الجزائر والقاهرة ولكن سيادتكم لاتريدون أن يقع مثل هذا الخلاف وذلك حتى لاتعزل مصر وتحقق رغبة الغرب في حصارها.

وأن الحزب الشيوعى فى الحرائر كان فى خلاف مع بومدين وذكرت له على لسانكم أنكم اجتمعتم مع سواين لاى وأيوب حان وسوكاريو وأنكم حاولتم تسوية الخلافات بين الهتد وباكستان، وبين أندونيسيا وماليزيا وبين الصين والاتحاد السوفيتي لأن هذه الحلافات تضعف كتلة آسيا وأفريقيا ودول عدم الانحياز وتقوى الغرب وأن الرئيس يرى أنه لولا الخلاف بيت الاتحاد السوفيتي والصين لما حرؤت أمريكا على حرب فيتنام . وأن الرئيس يأمل أن تسوى هذه الخلافات، وأن الزعسماء أجمعوا على أن كل الحلافات التي تحدث هى من تخطيط الولايات المتحدة، وأن سوكارنو يعارض في قيام انقلابات يقوم بها الحيش كما حدث في الجزائر، حتى لايحصل له ما حصل لبن بيلا، وأن شواين لاى أعرب عن ابتهاجه بانقلاب الجزائر وأنه قال يأت الجزائر لاتعتقل الشيوعيين وإنما عملاء السوفييت فقط..

وأن الرئيس سبق أن نصح بن بيلا بعدم إعدام العقيد الشعباسى، وأن الشعباسى من أهم القادة المسلمين في الحيش ولكن سن بيلا أخطأ بإعدامه ولو كان سن بيلا سمع نصيحة الرئيس للا حدث له ماحدث.. وأن الرئيس مكت ٤ ساعات في آخر مرة يحاول إقناع بن بيلا بالصلح صع بومدين ولكن بن بيلا قال أن بومدين أضعف من أن يقوم مانقلاب

وذكرت له أن الوفد المصرى في مؤتمر هلسنكي ـ على لسائكم ـ سيتألف من خالد محيى الدين رئيسا ومحدى حسنين وسيزا ببراوى وانحى أفلاطون والدكتور أحمد حليفة وشخص آخر

وهما من غير الشيوعيين بخلاف الأولين وأن الرئيس سوف يتخلص من خالد محسى الدين ويعينه سفيرا في فرنسا ـ وكان خالد يريد أن يعين سفيرا في إحدى الدول الأفريقية وأن خالد محيى الدين يريد بسفره إلى باريس أن يعالج ابنته

وذكرت له على لسائكم أن معبود الجبالي عين مديرا للطاقة الذرية وأننى أخشى أن يحولها إلى خلية شيوعية وأن سيادتكم قلتم أنتم موش عاوزين الشيوعيين فى الصحافة ولا فى التليفزيون، أمال عايزينهم فين..

وفى أسبوع آخر فى إحدى مقابلاتى مع بروس التى كانت تتم عادة فى يوم الأربعاء وجرى حديث عن انقلاب الجزائر وكيف أن سيادتكم علمتم وتألمتم له كما تألمتم عندما حدث الانفصال فى سوريا وأن سيادتكم لا تريدون ان تختلفوا مع كل الدول وأن بن بيلا هو الوحيد فى الجزائر الذى كان يقف معا وأن الرئيس يرى أن بومدين وطنى ولا يناقش وطنيته وأن الرئيس قام باتصالات بأصدقائه من رؤساء الدول لإنقاذ حياة بن بيلا وأنه لهذا السبب أرسل عبد الحكيم عامر إلى الجزائر وقلت عن لسانكم أن العلاقات بينكم وبين عبد الحكيم عامر قوية جدا وأنكم كالإخوة وأنه لايمكن أن يقلب عد الحكيم عامر على الرئيس وأنهم أشبه بأسرة واحدة. وأن عامر يرى أن العلاقات ستحتاج إلى بضعة أشهر لتصل إلى ماكانت عليه مع بن يسلا وأن كل الإشاعات التى تذاع من خلافات بينكم وبين عامر كاذبة ولاأساس لها من

وقلت على لسانكم أن سوريا بادرت بالاعتراف بالنظام الجديد في الجزائر إغاظة في مصر ـ وأن الصين سارعت بتأييد السنظام الجديد لتكسب الحزائر قبل أن تكسبها روسيا وأنه غير صحيح أن انقلاب بومدين انقلاب شيوعي بل هو انقلاب وطني.

وقلت له أن هناك بعض من شمتوا في سقوط بن بيلا، لا كراهية فيه، ولكن كراهية في النظام الماضي، وأن الرئيس يعتقد أن هماك منظمة رجعية تقوم بنشر الإشاعات الكادبة وأنه سيقضى عليها وقلت على لسانكم أن جبهة التحرير في الجزائر ضعيفة جدا وأن بن بيلا لم يهتم بها وأن تنظيمها أقل من الاتحاد الاشتراكي

وتكلمنا عن رأى عامر فى الحالة فى الحزائر بأنها غير مستقرة بعد، وأن زعماء الانقلاب غير متفقين، ولايستبعد حدوت انقلاب، وأن الجزائريين رفضوا أن يفرجوا عن بن بيلا ويذهب إلى مصر.. ولايكون له نشاط وأن المسير أحضر معه من الحزائر صحيفة السعب الحزائرية وقد كتبت عن الزيارة فى العمود الأخير من الصفحة الأولى، ونسرت نص برقية الرئيس بتهنئة بومدين فى صفحة داخلية..

وتحدثنا عن الموقف فى العراق قلت بلسانكم أن الموقف فى العراق يحدث فيه ماحدت فى الجزائر وأنكم تفكرون فى سحب قواتكم من العراق وأننا سحبنا قوات ولم يبق سوى قوات مظلات .. وأن الناس فى مصر فوجئت بانقلاب الجزائر لأنها كالت تتوقع أن يكون الانقلاب فى السعودية أو فى تونس أو فى المغرب أو فى ليبيا.

وسألنى بروس هل الرئيس قلق؟ فقلت. قلق كثيرا على الحالة في المطقة كلها، وأنه عندما قابل الرئيس النعمان قدمت له شيكولاتة فيها بخت وأن الرئيس فتح شيكولاتنه فوحد فيها «عدو عاقل خير من صديق جاهل» وورقة شكولاتة المعمان فيها «المصر تبال المي» وأبه عندما عاد المعمان إلى صنعاء آسرع إلى المشايح وسألوه عن النقود التي أحدها في القاهرة وآننا عندما بنسحب من منطقة الميمس ويضرب المصنيون في الحيس المصرى لأبهم لايريدون أن سنسحب لأنهم يستفيدون من وجود الحيس المصرى في اليمن وأن شعوره عن المعمان أن لسامه معنا وقلبه مع فيصل

وتحدثنا عن زيارة شواين لاى وقلت له على لسابكم أن هناك 28 دولة تويد دخول الاتحاد السوفيتي المؤتمر ودولا أكثر من هذا العدد تويد دخول ماليريا وأن شواين لاى يكره الروس وأنه كلما قابله شعر أن كراهيته للروس زادت وأن الصينيين يعتقدون أن روسيا في جيب أمريكا وأن الصين تنهم روسيا بأن كل الخطط الروسية ضدها، تدبر في واشنطون وأن الفرق بين خروشوف والزعماء الحدد أن خروشوف كان صريحا في سياسته، بينما الزعماء الجدد يعملون ضد الصين في داخل أراضيها

وأن سيادتكم وصفتم شواين لاى بأنه لايهاجم أمريكا فى مصر فى خطاباته حتى لايحرج مصر.

وجرى حديث عن المعونة الأمريكية فقلت على لسانكم أنكم حصلتم على المعونة الأمريكية دون أن تدفعوا أى مقابل سياسى خلافا لما كانوا يقولون، من أن أمريكا تبطلب شروطا للمعونة

وقد جرى فى هذا الحديث كلام عن رغبتى فى أن أحصل من أخبار اليوم على أجازة طويلة وأسنى أتمنى إجازة سنة على الأقل، وأسى عير متعائل مس عملى الصحفى حتى لو خرج السيوعيون من الصحافة، وآتمنى أن أخرج من الصحافة بعد خروح السيوعيين وأن أعمل مراسلا متجولا \_ وقلت أننى أتمنى أن أحصل على موافقة الرئيس على ذلك فقال أن مثل هذا يعتبر خسارة، وأبنى خدمت العلاقات الطيبة بين أمريكا ومصر وقال أن المهم هو سعادتى فقلت أن سعادتى هى أن أسافر فى إجازة طويلة

وفى جلسة مع بروس قبل ذلك بأسبوع جرى حديث عن المؤتمر الأفريقى الأسيوى وقلت على لسانكم أنكم متعبون فى مقابلاتكم لجميع الزعماء الدوليين الموجودين فى المقاهرة ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات فى الحلاف بين الهند وباكستان وبين ماليزيا وأبدوبيسيا وبين الصين والاتحاد السوفيتى والمشاكل الموجودة بين الأفريقيين أنفسهم، وأنكم ترون أنه إذا لم تحل هذه المشاكل قبل المؤتمر سوف يفشل، وأن مايدفع الرئيس إلى كل هذه المشاكل أن قوته فى وحدة المعسكر الأفريقى الآسيوى

وقلت لبروس على لسانكم أيضا أن المارشال تيتو أرسل لكم رسالة يقترح فيها أن تؤيدوا روسيا في موقفها في فيتنام، وأن تعملوا على أن تؤيد الجزائر والهند، هذا الموقف وكذلك الدول الأفريقية. وكذلك بالسبة لبعض المسائل الأخرى.. وذلك لأن روسيا في حاجة إلى هذا التأييد نظرا لموقفها السيىء بسبب نزاعها مع الصين وأن تيتو سوف يزور موسكو ويقنع الرعماء الجدد بأن يعطوا معونة للجمهورية العربية في مقابل هذا الموقف وتحدثنا عن معونة الولايات المتحدة وأن هناك اتصالات مع الولايات المتحدة شأنها وأنكم لاتبنون آمالاً على هذه الاتصالات السرية وأن هيكل قد يسافر إلى أمريكا وأن السفير الأمريكي معجب بهيكل ويرحب مسعره إلى الولايات المتحدة. وأن الرئيس لايريد الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة لأنها إذا شعرت أننا بعتمد عليها وحدها سوف تكسرنا.. وجرى حديث عن الوضع الداحلي فقلت أن سيادتكم مهتمون بتقوية الاتحاد الاشتراكي ومهتمون بالوزارة الجديدة، أن المرشح لرئياسة الوزارة هو زكريا محيى المدين

وجرى حديث عن الشيوعيين في الصحف فقلت له على لسان سيادتكم أنك اتصلت بخالد محيى الدين وتكلمت سيادتكم معه في استفحال الشيوعيين في الصحف ووضع حد له ثم قلت أن بعدادى يصلح لرئاسة الوزارة وأن سيادتكم ترون أن بغدادى يريد أن يكون ملكا وأن بغدادى استأذن في دعوة عدد من الضباط إلى بيته وأنهم كانوا يضحكون ويقولون هذا كنكتة وأن الرئيس لو شاء أن لا يحصر أحد من هؤلاء الصباط هذه الدعوة لما ذهب واحد منهم.

وحرى حديث عن مؤتمر الجرائر وقلت على لسانكم أن مصر أرسلت النقاشين والعمال والبنائين للمساعدة مي إتمام بناء قاعة المؤتمر.

وقلت أن النعمان قابل الرئيس وطلب مساعدة مالية لليمن وأن الرئيس رفض وقال أنه ليس عنده نقود ولو كان عنده نقود ألا يدفعها إلا لحكومة فيها سبعة من اليمنيين.

وجرى حديث عن الموقف مع أمريكا فقلت على لسانكم أن سبب سوء العلاقات بيننا

وبين أمريكا هو إسرائيل واليمن والكونغو وأن الرئيس استخدم نقوذه كى يعدل أمين الحافظ عن فكرته في شن حرب فورية على إسرائيل حتى أن حريدة الموند كتبت تقول أن عبد الناصر قال ماقاله بورقيبة وإيما بطريقة أخرى وأن الحمهورية العربية أوقفت مساعداتها لتوار الكونعو وأبنا سبعد للرحيل من اليمن وبذلك لايكون هناك سبب للخلاف بين البلدين ولموقف أمريكا من المعونة.

وجرى حديت عن تعير سفير الاتحاد السوفيتي، وأن السفير الحديد له علاقات طيبة مع جميع زعماء الاتحاد السوفيتي الجدد بينما السفير القديم كانت علاقته طيبة مع خروشوف فقط.

وأن هذا التغير في مصلحة الحمهورية العربية المتحدة، لأن السمير الحديد يتمتع نتقة الحكام الجدد، وأنه نهذا لايحدث أي تأخير في إحابة طلبات الحمهورية العربية من الاتحاد السوفيتي

وقلت فى حديث عن العلاقات مع سوريا، أنها سيئة، وأن الجمهورية العربية ستقوم بحملة على سوريا، وأن سوريا طلبت منا أن ندفع إيجاراً فى مقابل استعمالنا القاعدة الجوية وأن عبدالحميد السراج سافر إلى سوريا ليقوم بحملة ضد البعتيين فى العراق، وأنه ستحدث أحداث فى سوريا.

وفى اجتماع قبل ذلك بالسوعين عرض على أثناء الحديث ورقة مكتوبة على الآلة الكاتبة باللعة الإنجليزية وفيها أن آلفجارا وقع فى مدمرة مصرية وأن عددا من صباط البحرية المعارضين لناصر هم الذين قاموا بهذا التدبير انتقاما منه، وأن هناك ثورة في عدد من البواخر المصرية وأن حوادث تخريب حصلت فى بوارج وسفن أخرى تابعة للأسطول المصرى وقرأت هذه الورقة وأعدتها له وقلت له فى أثناء روايتى عن أحاديتى مع سيادتكم أنك حدثتنى بحرن بسبب وقوع انفجار فى المدمرة «القاهرة» وأن هذا الانفجار حدث فى الإسكندرية.

ثم شرحت كيف أن كثيرا من الضاط والحنود قتلوا وأصيب خمسة وأربعون إصابات سيئة وأن الانفجار حدث من الداحل كما أن هذه المدمرة واحدة من أحسن قطعنا. وتحدثنا عى علاقة الولايات المتحدة بالجمهورية العربية فقلت على لسانكم أن أمريكا تسير على سياسة القوة وأن الرئيس يخشى من أثر هذه السياسة على مصر والبلاد الأخرى خاصة آن الاتحاد السوفيتي لم يرد رداً قويا على هده السياسة العيفة

وتحدثنا عن زيارة الأستاد/ أحمد محمد محبوب لسيادتكم وأن محجوب قال لكم أنه متضايق لتعلعل التبيوعية في الصحافة المصرية، لأن حريدة أخبار اليوم صادرتها الحكومة السودانية لأن فيها اتجاهات شيوعية وأن الحكومة السودانية احتجت في السفارة المصرية في

السودان وأن الرئيس قال أنه لايوافق على تغلغل الشيوعية في الصحافة المصرية، وأن محجوب قال للرئيس أنه يخاف من أن تؤثر الآراء الشيوعية المنشورة في الصحف المصرية على الشعب السوداني وأن سر الختم سيعتزل رئاسة الوزارة وأن محجوب سيتولى رئاسة الوزارة وأنه عين سر الختم سفيراً، وأنه يخشى لو عين سر الختم سفيراً في القاهرة لأكله الشيوعيون

وأن محجوب قبال أن عددا من ثوار الكونغو وصلوا إلى السودان بأسلحة لم يستخدموها وأنهم كانوا يتشاجرون فيما بينهم، وأن أحدهم أرسل إلى حكومة السودان مذكرة رسمية يطلب فيها أن تمعيد له عشيقته التى خطفها زعيم آخر وأن أحد زعماء الكومعو أرسل إلى حكومة السودان مذكرة يقول فيها أن سائق سيارة خطف زوحته وهربت مع السائق ومعها ٤٨٠ كيلو ذهب وأن الأسلحة عير المستعملة لم تصل إلى مصر وأن الرئيس طلب إبقاء هذه الأسلحة للسودان وطلب محجوب من الرئيس وصع خطة الاستحباب على أن تنصدها السودان شم أطلعني بروس على مذكرة مكتوبة باللغه الإنجليزية على الآلة الكاتمة وفيها

١ \_ الشيوعية تغلغلت في الحيس المصرى

٢ \_ ٧/ من الحيش إما نصير للسيوعية أو تحت قيادة شيوعية.

وأن الشيوعيين وصلوا إلى رتبة كولوبيل..

فقلت له أن المعلومات التى عندى هى أنه اكتشفت خلايا قليلة شيوعية فى بعض وحدات الحيش وأنه قضى عليها وأننى سمعت هذه المعلومات من الرئيس شخصيا، فهز رأسه وأخرج لسانه دهشة من كدب المعلومات التى فى هذه المذكرة التى كانت معه

وقد حدث قبل ذلك بأسبوع أن قلت لمستر بروس أن المشير عامر قبال أمام الرئيس وأمامي وأمام على أمين أنه ليس في الجيش شيوعيون إطلاقا ويجب أن تعلموا ذلك جيدا

فأراد بروس أن يرد على هذا الكلام فجاء فى الأسبوع التالى بالمذكرة التى تدعى أنه يوجد فى الحيس المصرى ٧٪ شيوعين أو أنصار للشيوعيين أو تحت قيادات شيوعية فلما قلت له بأن الرئيس قال أنه كانت هناك خلايا شيوعية قبص عليها فتح فمه دهشة وأخرج لسانه لأن هذا يحالف ما لديه من معلومات وفى هذه المقابلة تحدثت معه عن مقابلتكم لعلى أمين وأنه سيعمل لتحسين العلاقات بينكم وبين لندن . ولكن لم أخره عن الطريقة الحقيقية التى تم الاتفاق بينكم وبين على أمين بشأن طريقة المراسلة وهى أن يكتب رسائله لسيادتكم عن طريق هيكل وأن هيكل يسلمها لكم، بل رأيت أن الأسلم أن أذكر له أن الرسائل سترسل لكم شخصيا أو للأستاذ سامى شرف وقلت أنكم طلبتم إليه أن يعطى رسائله مقفولة إلى السفير الذى سيرسلها لكم أو لسامى شرف .

وقلت له أن الرئيس مستعد لتحسين العلاقات مع بريطانيا وحل مسألة التعويصات وسيرسل مذكرة بذلك لعلى في لندن . وأن الرئيس فضل علاقات طيبة مع حكومة العمال وأن على أخبر السفير البريطاني بأنه يأمل أن تؤدى رحلة السفير إلى تحسين علاقته بين البلدين..

وأن الرئيس قال لعلى أمين انكم تعطون التيوعيين في الصحافة أهمية أكثر مما لهم وأمهم في الواقع أضعف مما كمانوا عندما خرجوا من المعتقل وأسهم منقسمون فيما بينهم ويتكالمون على المناصب أكثر من اهتمامهم بنسر الشيوعية.

وأن الرئيس قال أن الشعب يكره السيوعيين المصريين وأن كل فائدتهم أنهم جسر بيننا وبين الاتحاد السوفيتي ويعودون بالفائدة في إعاطة امريكا وأن الرئيس لايريد أن يخاطر مع الغرب وأبه لايريد تسويه العلاقات مع روسيا أي أن الرئيس لايريد أن يكون تحسين علاقاته مع الغرب على حساب علاقاته مع الشرق . بل إنه يرغب في علاقات طيبة مع المعسكرين

وأن على أمين سيقوم بالسفر إلى آلمانيا الغربية لتحصل على مساعدات منها حتى بخفف الأزمة لأن قطع المعوبة الأمريكية أرهق مصر، وجرى حديث مع بروس عن موقعنا من بريطانيا في الحليج العربي واليسمن وقلت على لسانكم أن الرئيس على استعداد أن يهدئ الحالة ويصل إلى اتفاق مع بريطانيا باستحدام نفوذ مصر على شعوب المنطقة سسرط أن توقف بريطانيا مساعداتها للملكيين ضد الجمهوريين في اليسمن وإذا توقفت بريطانيا عن هذا التدخل فإن مصر مستعدة أن تسحب قواتها من اليمن أو تحل محلها قوات من القيادة العربية المستركة وأن الرئيس قال أنه لايريد أن تستخدم القاعدة الجوية الموحودة في ليبيا صد مصر.

وجرى حديث مع بروس عما تقوم به المخابرات الأمريكية في المنطقة وذكرت على لسانكم أنكم تعتقدون أن المخابرات الأمريكية تقوم بنساط ضد مصر في كل المنطقة وأنها هي التي أسقطت الناصريين في انتخابات السودان وأنها تسيطر على جيش الملك فيصل في السعودية وأنها أقامت حصارا حول مصر وأنها تسيطر على الحكم في تونس وأنها هي التي أقامت الحصار حولنا من السعودية ومن ليبيا ومن السودان ومن المغرب ومن تونس

وتحدتنا عن الحالة فى اليمس والعراق وأن لبنان تقف علنا مع الغرب وجرى حديث من استعمال أمريكا للقوة وأن الهزيمة فى الكونغو كلعتنا كثيرا وأنه يجب حعل روسيا تقف موقفا حاسما فى فيتنام كالموقف الذي وقفته سنة ١٩٥٦ عندما هددت بتدمير ساريس ولندن، وإذا كان الروس يقفون هذا الموقف فى فيتنام فكيف يقفون إذا تعرضت مصر لمثل هذا الخطر وتحدثنا فى هذا المعى الذى سبق لسيادتكم أن خطبتم فى إحدى خطبكم وأشرتم إليه.

وتحدثت إليه عن حضور الرئيس عارف إلى القاهرة وأن الرئيس كلف عشرة أطباء بفحصه وأمهم يعتقدون أنه مريض بالسرطان وأنه من رأى الأطباء أن يحري الدكتور تابر هذه العملية الحطيرة وأنني عندما رأيت عارف في القصر الحمهوري لاحظت أمه مريض فعلا وأن هدا همو السبب الحقيقي في زيارة عارف

وقبل ذلك بأسبوع احتمعت ببروس وجرى حديت عن إخراج حلمى سلام س الحمهورية وقلت له أن السبب أن حلمى سلام نشر كلاما على لسان سيادتكم من مقابلتكم لماكلوى مدوب جمهورية أمريكا، وكيف أنه هدد بقطع المعونة وأنكم قلتم له لانريد معونة وأن سيادتكم عصت، أن يروى على لسانكم موقف بطولى لم يحدث، وأنك لست في حاجة إلى بطولات زائفة لأن ماكلوى لم يهدد بقطع المعونة وأن سيادتكم لم تقولوا له هدا الكلام.

وتحدثنا عن الميزانية وذكرت لبروس على لسانكم تخصيص مبلع ١٧ مليون حنيه أو مبلغ عشرين مليون جبيه في الميزانية القادمة لشراء قمح وأن هناك فكرة لحلط الحبز ورفع ثمن البترول وأنه على مكتبكم اقتراحان من ورير التموين بهذا الشأن لم تأخذ بأحدهما بعد. الأول رفع ثمن الحبر أو خلطه قمح ودرة دون إعلان ذلك، الثاني رفع ثمن منتجات المترول وجرى حديث عن السد العالى، وتحدثت على لسان سيادتكم بأننا بحثنا مع الاتحاد السوفيتي اختصار المدة وتحدثنا عن موقف موسى صبرى في أخبار اليوم وأن سبب وقفه هو أن الرئيس رأى أنه كان عليه أن يمتثل للأوامر ولايتحداها وأن على أمين قابل السعير البريطاني

قبل ذلك مأسوع جرى حديث مع بروس بشأن المعودة الأمريكية وعن مقابلة السفير الأمريكي للدكتور القيسونى وقلت على لسان سيادتكم أنكم غير متفائلين من أن الأمريكيين سيستأسفون المعونة وأننا سوف ندبر أنفسنا على أسوأ الاحتمالات أى أن أمريكا سوف لاتستأنف المعونة وقد قبلت لبروس أنه في حالة توقف أمريكا عن إعطائنا القمح فإن الرئيس سوف لايسكت على هذا بل سوف يرد على ذلك بالالتجاء إلى الكتلة الشرقية

وجرى حديث عن اليمن وقلت له أن من رآى سيادتكم أن مسألة اليمن وحربها لن يكسبها أحد وأن الرئيس يعمل للوصول إلى حل يبقى على هيبة الحيش المصرى وسط الرأى العام العربى وأن الاسحاب يجب أن يتم بطريقة مشرفة لمصر وأن الرئيس يعمل على الوصول إلى حل لهذا الموصوع في اجتماع مؤتمر القمة العربي

وجرى حديث عن العدوان في سان دومينجو ودكرت لبروس على لسان سيادتكم أن الاتحاد السوفيتي طلب سكم في رسالة حملها السفير السوفيتي تأييد قضية العدوان على سان دومينجو فى مجلس الأمن عندما تثار بنفس الطريقة التى أثير بها العدوان على مصر سنة ١٩٥٦ وأننا لم نتدخل مباشرة فى أزمة سان دومينجو

وجرى حديث عن موقف العرب من ألمانيا الغربية قلت على لسان سيادتكم أن الاتفاق تم بأن يبدأ العراق بقطع العلاقات وأن العراق سيعهد إلى سمارة سويسرا في بون بشتونه والذي سيتولى رعاية مصالحنا أفغانستان وكان الكثيرون قد تصوروا أن الرئيس عبد السلام عارف خالف اتفاقه مع الجمهورية العربية وسبقها بقطع العلاقات

وجرى حديث عن الحكومة فقلت على لسان سيادتكم أنكم ترون أن هناك أمورا لاتعجبكم وأنها كثيرة في الحكومة التي تسير سيراً سيئاً وأن الشعب يريد حكومة قوية.

وجرى حديث بحصوص شراء أسلحة من روسيا وقلت على لسان سيادتكم أنكم طلتم من المشير عبد الحكيم عامر تخفيض نفقات الحيش لأن البلد تواجه صعوبات وأبكم ذكرتم أن هناك بعثة ستسافر لشراء أسلحة من الاتحاد السوفيتي وأنها سافرت بغرض حضور احتفالات الذكرى العشرين في موسكو وكان ذلك إيضاحا لموقفنا وأبنا دبريا أنفسنا على أساس أن لانأخذ معونة من أمريكا وأن الاتحاد السوفيتي سيعطينا ما يحتاجه من أسلحة بأقل من قيمتها بتيجة لموقف أمريكا

وقبل ذلك بأسبوع اجتمعت ببروس وقلت له أننا سنرسل علماء إلى الصير على لسان سيادتكم وأننا سوف نصنع القنبلة الذرية وأنه تم الاتفاق على ذلك في زيارة شواين لاي

وجرى حديث عن معونة القمح من أمريكا وإعلان الولايات المتحدة بأننا لم بطلب منها قمحاً وقبلت على لسان سيادتكم بأنكم تعهدتم في خطابكم أن تقولوا أننا طلبنا قمحا من الولايات المتحدة لأن أمريكا صرحت بأن مصر لم تطلب قمحا ولهذا لم تعطها أمريكا وأن الرئيس أراد أن يقطع الحجة على هذه الدعوى.

وهناك ملاحظة وهى كما تعلمون سيادتكم بأن الأمريكيين يستعملون فى أحاديتهم الحروف الأولى من أسماء الأشخاص والأشياء وألقابهم وقد كان فى معض الأحيان أن مذكر اسمك بحرف (R) وهو الحرف الأول من كلمة (ريس) وأحيانا نقول الريس وأحيانا نذكر اسمك (P) وهو الحرف من كلمة (president) وفى بعض الأحيان ذكرت اسمك (N) وهو الحرف الأول من كلمة (ناصر)

وإن كان على ما أذكر أن في كل ماكتبته فيما تقدم أشرت إليك بحرف (R) وفي مناسبات

كثيرة أشرت إلى الإشاعة باسم (R) أو إلى السرجال المستولين باسم أيضا Pesponsible ويشرق أشرت إلى الإشاعة باسم (R)

وقد كانت المقابلات بينى وبين بروس فى بيتى ونتناول الغداء يوم الأربعاء؟ من كل أسبوع وأحيانا كان يتغير اليوم فيصبح التلاثاء أو الحميس وقد تمت بعض المقابلات فى مكتبى بأخبار اليوم

وهناك بعص الأمور التى دارت بينا فى أحاديثنا فى فترات لقائنا قبل ذلك ولاتسعفى داكرتى فى أن أحدد تواريخها أو تتابعها بالنضبط بسبب ابتعاد المدة فقد حدت فى إحدى المرات أن سألى مروس مادا محدت إذا أصيب الرئيس حمال عبد الناصر فى حادث، فقلت له أنه إذا حدت شىء من هذا للرئيس عبد الناصر فسوف تتحول مصر مباشرة إلى بلد سيوعى بل إننى أخشى أن المنطقة كلها تتحول إلى الشيوعية لأن جمال عبد الناصر عثل الحاجز أمام البلاد العربية الذى يمنع الشيوعية . فقال أنه سمع أنه يوحد فى الحيش سخصيات قوية يمكها أن تقود المبلاد في حالة اختفاء عبد الناصر فسألته عن أسماء هذه السخصيات التى يقول عنها فلم يذكر اسما واحدا

والغريب أنه عاد في مقابلة بعد ذلك بأسبوعين أو ثلاثة وعاد يفتح الموضوع ويسقول أنه لايفهم أن اختفاء حمال عبد الناصر من الميدان سوف يؤدى أن تقع البلاد العربية في الشيوعية فقلت له أنه إذا كان اختفاء جمال عبد الناصر بتيجة لحادث اغتيال وحتى لوكان الفاعل مصريا وهذا ما أستبعده فإن المصريين سيعتبرون أن الأمريكيين أو الغرب أو إسرائيل بالاتفاق مع الغرب هي التي ديرت هدا الحادث وسوف تكون النتيجة الأولى حدوث مذبحة في كل المنطقة ضد الأمريكيين والغربيين كلهم وأن المذي أعلمه من الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا أنه ألف جهازا سريا تحت الأرض مهمته أن يقوم بالانتقام في حالة حدوث مثل هذا الحادث أو مايشابهه فالذي يحدث أنه ستقوم المذبحة أولا ثم تجئ الفوضي وفي رأيي أن القوى الشيوعية المختفية والمنفرقة ظاهريا سوف تتجمع وستحدث انقلابات شيوعية في كل البلاد العربية

فسألنى بروس هل أعرف من هو رئيس هذا الجهاز السرى المشرف على حوادث الاعتيال؟ فقلت له إنبى لا أعرفه والمعلومات التي لدى من الرئيس أن أحدا من رجاله لا يعرف أسماء هؤلاء الأشخاص وأننى حاولت أن أعرف من الرئيس اسم هذا التخص فلم أستطع وقد قال لى الرئيس مرة أن هذا الستحص ليس وزيرا ولا طاهرا ولا يعرفه أحد حتى ولا نواب رئيس الجمهورية فقال بروس معى هذا أن هذا الرجل هو الذى سيحلف عبد الناصر إذا حدث له

شئ. فقلت له: أن الذى علمته من الرئيس أن مهمة هذا الشخص هى قيادة هذه العملية السرية فى المنطقة كلها في حالة حدوث أى اغتيال للرئيس جمال عبد الناصر فقال بروس أنه يهمه كثيرا أن أعرف اسم هذا الشخص فقلت إننى أعتقد أن هدا صعب جدا.

وحدث مرة أن سألنى ولا أذكر متى، هل كان قبل هذا الحديث أو بعده أن تحدت بروس عن كمال الدين حسين وهل الأخوان المسلمون يعتبرونه الزعيم المنتظر فقلت له إن الذي أعرفه أن كمال الدين حسين متعصب دينى، ولكن ليس له أى قيمة شعبية وأن الرئيس جمال عبدالناصر قال لى: أن كمال الدين حسين اعترض على الفوائد لأنها ضد الإسلام وأنه عارض فى القوانين الاشتراكية فسأله الرئيس إذا كنت لاتؤمن بالفوائد فلماذا لانبيع الأسهم التى تملكها، فقال كمال الدين حسين: أخشى أن أخسر فيها وأن الرئيس قال إذا كان كمال الدين حسين لايريد أن يحسر جنيهات يجئ ويطالب بإلغاء الفوائد

وقال بروس فى أحد الاجتماعات أنه تلقى معلومات بأن على صبرى سيوعى وبأنه هو الذى يتجه عصر إلى الشيوعية فقلت له أن الذى أعلمه أن على صبرى ليس له سياسة خاصة وأنه لايمكن أن تكون له اتصالات بالشيوعية بغير علم الرئيس جمال عبد الناصر وأن الرئيس يحبه لأنه يعرف كل تفاصيل مسائل الوزارات منذ أن كان يعمل مديرا لمكتبه

وقال بروس مرة أخرى أن الشيوعيين يقولون أن على صبرى هو الذى ساعدهم وأنه هو الذى اختار الوزراء ذوى الميول الشيوعية فى الوزارة، فسألته عمن يعتقد أنهم شيوعيوں فى الوزارة فذكر اسم الدكتور نزيه ضيف واسم الدكتور خلاف وقال أن كمال رفعت حوله عدد من الشيوعيين

وقال لى بروس أنه علم بأن الرئيس جمال عبد الناصر قرب له فى المدة الأخيرة صلاح دسوقى وأنه أصبح يعتمد عليه فى المسائل الحارجية وأنه يتق به فى الجهاز.. وأنه اختاره فى عدة عمليات سياسية هامة وأن هناك أخبارا تقول أنه الرجل القادم

وتصادف أن نشرت جريدة الأهرام كاريكاتيرا هاجمت فيه بعنف صلاح دسوقى فأعطيته عدد الأهرام وقلت له إذا كانت المعلومات التي للديك عن صلاح دسوقي صحيحة فلم قبل هيكل نشر متل هذا الكاريكاتير وقال لي بروس مرة تانية سأنه سمع إشاعة بأن عددا من قوات اليمن ترغب في العودة وأنها تمردت في اليمن وأقيمت محاكمات في اليمن وصدرت أحكام عنيفة جدا ضد عدد من الضباط فقلت له أن الرئيس جمال عبد الناصر أخبرىي بأن الضباط تحاسقوا على الذهاب إلى اليمن وأنهم يستفيدون ماديا من هدا السعر وأن هناك أوامر

بإعطاء سيارة نصر وشقة ووظيفة لكل عائد من اليمن، وذكر بروس بأن الولايات المتحدة عقدت اتفاقا سريا مع المملكة السعودية بأنه في حالة ما إذا دخلت القوات المصرية أرض السعودية فسوف تتحرك الطائرات الأمريكية فورا لضرب الجيش المصرى.

فقلت له إننى علمت من الرئيس جمال عبد الناصر بأنه أصدر تعليمات إلى الجيش المصرى بعدم ضرب الأراضى السعودية وعند سقوط خروشوف أو بعد ذلك بفترة لاأستطيع تحديدها قال لى بروس أن تعليمات سرية صدرت من واشنطن بأن أمريكا قررت استعمال القوة وأن الحالة في داخل الاتحاد السوفيتي تسمح لها باتخاذ هذه السياسة دون خشية من رد فعل الروس وأن لديهم معلومات سرية بأن الروس لن يتحركوا وسوف يكنفون بالاحتجاجات

وذكر لى مرة أخرى بأن حكومة الولايات المتحدة ثائرة لأسلوب الكتابة في الصحف المصرية وأنه أسلوب شيوعى في الكتابة وأن واشنطن حللت أسلوب الكتابة في الصحف المصرية فوجدتها أشد روسية من جريدة برافدا

فقلت له أن الرئيس جمال عبد الناصر قال لى أنه يعرف أن الولايات المتحدة غيرت سياستها بعد وفاة كنيدى وأنها تلجأ إلى استعمال القوة وأنه سبق وأصدر أوامره للجيش المصرى بعدم عبور الأراضى السعودية برغم إلحاح اليمنيين في ضرورة ذلك وأن الرئيس فعل ذلك قبل أن يعرف أن أمريكا لحأت إلى سياسة القوة وقلت له أن البلد غير شيوعى وأن المقالات الشيوعية التي يكتبها الشيوعيون تحدث رد فعل عكسيا في الرأى العام المصرى.

وأن الرئيس جمال عبد الناصر قال لى أنه أراد أن يكشف الشيوعيين المصريين أمام الرأى العام وأنه يعلم أن الناس تكره الشيوعيين

وقد قابلت الأستاذ سامى شرف وأبلغته ما سمعته من أن الأمريكيين مستاءون من أن الصحف المصرية تهاحم أمريكا بعنف، وقلت له أن السياسة الأمريكية تغيرت فقال سامى إننا نعرف ذلك من قبل. وأخبرى مستر بروس بأن الملك فيصل قال أنه سيجعل اليمن مقبرة عدالناصر، وأن فيصل استطاع أن يكسب من حرب اليمن . وأنه أصبحت له علاقات مع عدالناصر، وأن الشيخ حافظ وهبة يقوم بتحسين العلاقات مع لندن بينما عبد الرحمن عزام يوفق العلاقة مع واشنطون، وأن أمريكا ساعدت الملك فيصل ضد الملك سعود لأنه لو بقى الملك سعود سنتين في الحكم لانتهى الحكم السعودي كله، وأن الخطر على الملك فيصل من صحته السيئة، وقال أن زوجة الملك فيصل تكره جمال عد الناصر لأنه صادر عمارتها وأن نفوذها قوى جدا على الملك فيصل

وهناك موضوعات أخرى تكلمنا فيها أنا وبروس خلال المقابلات بينا، فقد سألنى بروس ذات يوم هل أعرف شخصا مسئولا في الأزهر تثق فيه؟ فسألت عن السبب؟.. فقال أن الأزهر طلب مساعدة ثقافية من الولايات المتحدة وأنت تعرف أنهم ليسوا تابعين لوزارة التربية والتعليم، وأنه يريد شخصا موثوقا به لمعرفة معلومات عن هذا الموضوع.

فقلت له أنه يمكن سؤال الباقورى وهو عنصر طيب وأننى أرى أن من مصلحة أمريكا منح المعونة للأزهر دون عمل دعاية كثيرة لهذا.

وحدثنى مرة عن كتباب ألفه «تيودور هوايت» عن الرئيس جونسون وكان تعليق بروس أن جونسون يشبه الرئيس حمال عبد الناصر في عدة مسائل وهي أن كلا منهما معتد برأيه وجرئ . ولا يتراجع وأنه سيرسل لي الكتاب لأرسل نسخة للرئيس

وحدثنى بروس عن الحملات المتى تشنها الصحافة المصرية على أمريكا وأنها تدل على سياسة معينة واتجاه واحد. فقلت له أن هذه المقالات ليست موجهة صد أمريكا وأنها للاستهلاك المحلى وكان هذا تعقيبا على حديت سابق فقد أثار بروس لهجة الصحف المصرية وقال أنها عدائية لأمريكا وأن المقالات تترجم وتحلل وتصل إلى نتيجة بأن مصر اتجهت إلى روسيا وأن هذا سيمنع أى أمل في المعونة فقلت له أن هذه المقالات ليست موجهة إلى أمريكا وإنما هي للاستهلاك المحلى وردا على الحملات الأمريكية.

وقد تحدثت معه في أكثر من مرة أنني أفكر جديا في أن أطلب إجازة طويلة من عملي في أخبار اليوم لأننى مرهق، ومن رأيي أنه يجب أن أعتزل أي عمل صحفى أو إدارى بعد بلوغى سن الخمسين، وأننى أفكر في أن أكون مراسلا متجولا لأخبار اليوم، ويكون مركزى في بيروت ولكني أخشى على حياتى في بيروت، وقد سبق أن حذرت من أن حياتى في خطر في هذه المدينة، وطلبت منه أن يسأل أصدقاءنا عن مكان في رأيهم يضمن سلامتى الشخصية يكون مركري فيه خصوصا إذا حدث أثناء وجودي خارج مصر أي انقلاب فيها، فقال لي أن هذا يتوقف على القائمين بالانقلاب فيها، فإذا كان انقلابا شيوعيا فلى يكون مركزك طيبا لا في مصر ولا في أي دولة عربية في الشرق الأوسط.

وقلت أنسى أفضل أن يكون مركزى كصحفى متجول لأخبار اليوم فى لمندن لأننى أستطيع أن ألم بالأخبار سحكم معرفتى للغة الانحليزية وقالٍ لى بروس أنك طبعا ستحصل على موافقة الرئيس جمال عبد الماصرقبل أن تقوم بهذا العمل

فقلت: إننى طبعا سوف أطلب موافقة الرئيس، ولن أقوم بمثل هذا المعمل أو أى عمل إلا بعد موافقة الرئيس . وقال لى بروس أن من رأيه أن لا أتقدم إلى الرئيس طالبا الموافقة على هذا العمل قبل انتهاء مؤتمر الحزائر وقال أنه يعلق أهمية خاصة على هذا المؤتمر وقال مقترحا أن أحضر المؤتمر في الجزائر.

وقد تطرق الحديث، إلى الموقف في الصحف بعد خروج الشيوعيين من الصحف فقلت إن هذا يتوقف على البطريقة التي سوف يتبعها الرئيس في إخراجهم وإذا كانت هذه الطريقة ستجعل السيوعيين حتى بعد خروجهم قادرين على إلحاق الضرر بي نظرا لموقفي ضد الشيوعية، فقال بروس أنه في مثل هذه الحالة فإنه يحسن أن أطلب من الرئيس أن يبقيني في وظيفة لها صمة المتجول في الحارج

ولقد كان بروس دائما يصف الإقامة فى بيروت بأنها خطر عظيم وأنه من الممكن قتلي في بيروت ببضع ليرات، وقال لى مرة أن من السهل المتصويب عليك وكان يردد أن البعثيين أو اليهود أو الشيوعيين يستطيعون أن يرتكبوا جريمة قتل بسهولة جدا فى بيروت.

وقال بروس أن إصرارى أن أكون مراسلا متجولا في الخارج سوف يجعله ينقلنى شخصيا ولكن علاقتنا ستستمر واقترح بروس أن أكون سفيرا متجولا غير رسمى وقال أنه من الصعب أن أسافر إلى الخارج مع وجود أخى على أمين في الخارج..

وذكر بروس أن كل مايهمه هو سعادتى الشخصية وقال لى لقد ساعدت الولايات المتحدة مساعدات عظيمة بغير جدال.. وأذكر أنه في إحدى مقابلاتى مع مستر جون سيدر في صيف العام الماضى أن عرض على كشفا بأسماء بعض محررى أخبار اليوم وموظفيها الشيوعيين وطلب منى رأيى هل هؤلاء شيوعيون حقيقة أم يسيرون في ركاب الشيوعيين؟

وأخبرته برأيسى فيمن سألني عنهم، وقد أحضر بعد ذلك بروس هذا الكشف وسألنى عن شخص أسمسه «طنطاوى» وهل هناك اثنان باسم طنطاوى، ومن هو الشيوعى منهم فأحبته على سؤاله. وحدث مرة أن سألنى بروس عن إشاعة القبض على السفير المصرى فى الجزائر عقب انقلاب الحزائر فقلت له أن الإشاعة صحيحة فقال: إن السفير لم يقبض عليه ولكن فتش فقط.

وعقب انقلاب الحزائر قال لى بروس معلقا على زيارة المشير أن تصرف المشير في الحزائر كان بحماقة وأنه اعتبر نفسه (إلها) متعاليا على الجزائريين، لدرجة أنهم كانوا يتساءلون من هو عامر

هذا، وأنه إذا كمان هذا التصرف قمد تم بناء على رغبة الرئيس فإن تمصرف المتعالى هو الذى يسبب الضرر للعلاقات المصرية الجزائرية وأن الرئيس لايواجه الحقائق كما هي

وحدث أن أشار بروس إلى مقال مناهض لأمريكا نسر فى صفحة بحريدة الجمهورية يوم ٧/ وطلب منى أن أتحرى عن كاتب هذا المقال وكيفية وصول المقال إلى الجريدة لأنه يعتقد أن هذا المقال فى صيغته الأصلية ليس صادرا عن قلم مصرى ولكنه مكتوب بقلم سوفيتى وهو يريد أن يتوصل إلى معرفة من من السوفيت على اتصال بحريدة الجمهورية، وأن هذا قد يكون أحد رجال المخابرات السوفيتية وذكر أنه عند التوصل إلى معرفة المصدر الحقيقى لهذا المقال وأبه إذا كان سوفيتيا فسيكون هذا برهانا للرئيس عبد الناصر على أن السوفييت يدسون المقالات فى الصحف

وفى خلال شهر يونيو أطلعنى بروس على صورة للسيدة/ قدرية صديقة السيد حس إبراهيم وقد كتب عليها باللغة الإنجليزية «نائبة رئيس الجمهورية الجديدة» فقلت له أن هذه السيدة ليست زوجة حس إبراهيم وأن الرئيس لم يوافق على زواج حس إبراهيم بها وحدث في نفس المقابلة أن قدم لى ورقة ررقاء مكتوبة على الآلة الكاتبة الإكليزية حاء فيها

الكولوبيل أحمد ـ سلاح المساة ـ قبض عليه وهو يقود حلايا سرية كبيرة جدا في المشاة وله قوة كبيرة.. وقد هرزت رأسي بأني لم أسمع مطلقاً بهذا الاسم ولم أسمع أن هناك خلايا سرية كبيرة، وكل ما أعلمه أنه كانت هناك بضع خلايا سرية ولم يعرف بعد ميول هذه الخلايا، ومرة أخرى قال لي أنه علم أن الدكتور الشحات وطه النمر ومحمد مندور قتلوا في ظروف غامضة وأن هذه المعلومات وصلت إليهم عي طريق تقارير قدمت إليهم

فقلت إن الدكتور الشحات انتحر لمرضه، وأن طه النمر لم يمت ولايرال حيا والدكتور مندور مات بالذبحة الصدرية، وقى مرة أخرى قال بروس أن يعرف سر وجود المشير عامر في المستشفى، فقلت له أن المشير عامر أجرى عملية الزائدة وأن هذا نشر في الصحف.

وقال كنت أغنى أن تكون العملية أسوأ من الزائدة الدودية، فرددت عليه بأن الذى يقال أنه حدث خلاف بين الرئيس والمشير بسبب مصاريف الجيش وأنه عقب دلك شعر المشير بتعب وأن الرئيس صحبه إلى المستشفى وحضر إجراء العملية.

وقال لى بروس أن الحكومة الأمريكية ترغب أن توصل بعص توجيهات إلى السيد رئيس الجمهورية العربية في قالب يقبله وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة..

فقلت له أن أحسن طريقة لهذا أن آقوم بتبليغ الرئيس بعض الأباء المبكرة عن التصرفات التى ستقوم بها الحكومة الأمريكية حيال مصر وبذلك سيقتنع البرئيس بأنه على بيئة من هذه الأمور عندما تنشر بعد ذلك في أمريكا بطريقة رسمية وقلت له أن البرئيس لن يقبل أية توجيهات من أمريكا إذا عرضت عليه في قالب نصيحة إذ أنه قد ضاق صدره بالنصائح الأمريكية.

وكان الأمريكيون كما تذكر سيادتكم يقولون عن عبد الحميد السراج شيوعي، وتذكرون سيادتكم أنه أثناء محادثات الجلاء بعد العدوان وكنت في أمريكا أن طلب الأمريكيون أن أرجو من سيادتكم العمل على إخراج عبد الحميد السراج من الحكم في سوريا لأنهم واثقون أنه شيوعي مائة في المائة

وأذكر أن سيادتكم هزأتم بهذا المطلب ورفضتموه وقلتم أن عبد الحميد السراج غير شيوعى وأن الأمريكيين مغفلون

وقد حدث أن قابلت عبد الحميد السراج في شهر مايو ودار حديث معه وقد رويته لبروس فقلت أن السراج قلق جدا بالنسبة للشيوعية وأبه قال لي أنه عندما يقرأ جريدة الأخبار يشعرأنه يقرأ جريدة شيوعية مائة في المائة، وكذلك مجلات آخر ساعة وروزاليوسف وأنه يرى أن ذلك يسئ جدا إلى الناصريين في الدول العربية ورحاني أن أبلغ هدا على لسانه للرئيس

وأنه منذ عام ١٩٥٩ لم ينضم أحد إلى الأحزاب الشيوعية العربية ولكن منذ دخلت الشيوعية إلى الصحافة بدأت حركة الانضمام إلى الأحزاب الشيوعية، وأضاف السراج بأنه رغم أن الرئيس جمال عبد الناصر قال أنه يمكنه القبض على الشيوعيين في ساعة واحدة، إلا أن الموقف حاليا قد تغير عن طريق سلاح الصحافة إذ تنشأ خلايا جديدة لم يتعرف عليها بعد وأنه عندما دخل السراج سفارة الحزائر في مصر وجد أن جميع المصريين فيها شيوعيون.

وسألنى بروس عن صدى مقال عن الرئيس نشرته جريدة نيويورك تيمس وقالت فيه أن عدد الحنود المصريين في اليمن وصلوا إلى مائة ألف

وسألنى مرة عن أن لديه أخبارا، أن المشير عامر ذهب إلى اليمن فى رحلة سرية وطلب منى أن يعرف حقيقة هذا الحبر فقلت أن الحبر غير صحيح وأصر على أن يعرف مصدرى، فأفهمته أنه مصدر موثوق به جدا، وأنه شمس بدران وسألنى «بروس» بأنه علم بأن مصر أرسلت قوات إضافية إلى اليمن، فقلت أن الذى يحدث هو استبدال القوات بنظام المناوبة، أى أن وحدة تسافر وتعود وحدة أخرى..

وأوهمته بأن المصدر هو شمس بدران، بينما أن شمس لم يذكر لي شيئا من هذا وإنما أردت أن أنفى نبأ زيادة قواتنا في اليمن.

وكان بروس دائم السؤال عن رحلات صدقى محمود ولعل ذلك يرجع إلى ماسبق أن ادعيته بأننا نقوم بصنع قنبلة ذرية

وأطلعنى بروس على صورة تقرير عن القبض على اسن على صبرى، وأن البوليس ضربه كما يضرب الجستابو الضحايا، فأنا قلت أن خبر القبض صحيح، وأن شحصيته لم تكن معروفة للبوليس وأن عسكرى البوليس عوقب ، وحاء ذكر قضية الاستيراد المتهم فيها صهر على صبرى وكيف أن السيد مصطفى الهلباوى كتب مذكرة يطعن بها فى حكم المحكمة . وأن حامد محمود مدير مكتب رئيس الوزراء طلب أن يعدل هذه المذكرة، وأن سلطات حامد محمود كبيرة، وأن الوزراء كانوا يجدون من الأسهل أن يقابلوا الرئيس جمال عبد الناصر عن مقابلة حامد محمود.

وكان يسألنى كثيرا عن أخبار المشير، ويطلب منى أن أتحرى عن بعض الأنساء، ومن أمتلة ذلك ماذكره حول زيارة المشير لليمن، واشتراكه فى مؤتمر حرض، وأنا أفهمته أن العرض من أسفار المشير إلى اليمن أن يرفع معنويات القوات

وقال أن تحركات المشير واضحة في خلال هذه المرحلة، إلا أن أيام ٢٣،٢٢،٢١ أبريل غير معلوم عنها أي شيء وسألنى عنها ولم أخبره عن ذلك

وأحب ياسيادة الرئيس أن أروى لكم بأمامة كيف بدأت علاقتى بالأمريكيين، ففى سنة ١٩٢٥ عين والدى وزيرا مفوضا فى واشنطون، وسافرت معه وأقمت فى السهارة المصرية بواشنطون. وكنت أرعب فى أن أدخل كلية لدراسة الصحافة ولكن والدى كان يرفض أن أعمل بالصحافة، وأصر على أن أدرس العلوم السياسية، ودخلت حامعة حورج تاون فى مدينة واشنطون سنة ١٩٣٥، فى كلية العلوم السياسية حيث حصلت على ماجستير في العلوم السياسية فى عام ١٩٣٨، وهذه الكلية هى المدرسة التى يتحرج فيها أعلب رجال السلك السياسي فى أمريكا، والذين يتولون وظائف وزارة الحارجية الصغيرة، إد أن الوظائف الكبيرة فى السلك السياسي الأمريكي كانت دائما وقفاً على رجال الأحزاب، ولم يصبح هناك سلك سياسي بمعى الكلمة يترقى فيه الموظف إلى أعلى الدرجات إلا بعد الحرب العالمية التانية عدما خرجت الولايات المتحدة من عزلتها وفى أثناء وجودى فى واشطون كانت السفارة المصرية

تقيم حفلات يحضرها شباب موظفى الخارجية، وكنت أُدعى إلى حميع الحفلات التى يؤمها السفراء الأجاب فى واشنطون، فقد كان اسمى مكتوبا فى قائمة الدبلوماسيين فى مدينة واشنطون باعتبارى ابن السفير المصرى..

وفى هذه الفترة تعرفت إلى عدد ضخم من شبان وزارة الخارحية، وإلى طلبة الحامعة، وكل هؤلاء أصبحوا يشغلون بعد ذلك أهم مناصب السفارات الأمريكية فى العالم أو فى وزارة الخارجية الأمريكية، ولهذا كانت علاقاتى وصداقاتى مع كثير من الدبلوماسيين الذين كانوا شبانا فى عام ١٩٣٥، ١٩٣٦، ١٩٣٧، ١٩٣٨ عندما كنت طالبا فى جورج تاون.

وبعد عودتى من أمريكا واشتغالى بالصحافة التقيت بكثير من هؤلاء، وحدثت صداقات معهم، ثم حدث فى أثناء الحرب العالمية أن حضر كثيرون من الشبان الأمريكيين مع جيوش الحلفاء إلى مصر، وكانت علاقاتى مستمرة بأصدقائى الذين كنت اعرفهم من قبل، وكان من بين هؤلاء «كاى كازوهاى» (هولت وبرت سمت» «وماهونى» وكان بعض هؤلاء يعمل فى مكتب مستر «لندى» وزير الدولة الأمريكى المختص بسئون التموين وفى هذه الفترة أيضا التقيت «بأرشى روزفلت» «وكيم روزفلت» وكان «رورولت» يؤلف كتابا عن البترول فى الشرق الأوسط، وكنت ألتقى باستمرار مع هؤلاء جميعا وكنا نتحدث فى شئون الحرب وفى كل شئون المرب وفى كل شئون المرب وللمئون المرب وفى الشرق الأوسط

وكانت آراثى تختلف مع آراء الكثيرين منهم، فقد كنت فى أثناء الحرب متحمسا لعلى ماهر ولسياسة عدم الانحياز، وكان رأيهم جميعا أن على ماهر هو عميل ألماسى، وكانوا يؤكدون أن مصر تخسر من سياسة عدم الانحيار فى الحرب، وحاولوا كثيراً إقناعى بأن مصلحة مصر فى أن تدخل الحرب إلى جانب الحلماء ولكس لم اقتنع بهذا الرأى وكنا فى أيامها نهاجم سياسة الإنجليسر. وكانوا فى تملك الأيام يؤيدون هذه السياسة ويدافعون بشدة عن حادث ٤ فبراير وحصار قصر الملك بالديانات وكانوا يؤكدون أن لديهم وثائق سرية تؤكد أن الملك فاروق كان يتخابر مع الألمان وهتلر، فى أثناء الحرب، وأنهم ضبطوا هذه المحادثات وكانت سياسة أمريكا وقتئذ أن مصر داخل مطقة النفوذ الريطاني، وأنهم لن يحتلفوا مع الإنجليز فى أثناء الحرب من أحل مصر الواقفة على الحياد

والتقيت في ذلك الوقت بالسمير الأمريكي وكان يدعوني باستمرار للغداء والعشاء معه، وكانت له عدة بيوت في القاهرة وكان لايهمه أمر مصر إطلاقا ولايجذبه أن يسمع أي شيء عنها، وكان كل اهتمامه بالحملات وتآمين الإعليز في الحرب وبصابون سان لايت الذي ملك أغلب أسهم شركته..

وفى أثناء ذلك أمكننى أن أعرف منهم عدة أخبار هامة أفادتنى صحفيا، وقد سبقت صحف العالم بنشر نبأ تسليم إيطاليا، ونشرته جريدة الأهرام. وبخبر فتح الجبهة الثانية، ومكانه وموعده، وأشرت إليه فى مجلة الأثنين، بل إن أحدهم وهو «هاى هولت» أخبرنى بتوقع هجوم هتلر على روسيا، وأردت أن أنشر هذا الخبر فى جريدة الأهرام، لكن أنطون الجميل رئيس تحرير الأهرام أجل نشر الخبر ٢٤ ساعة فإذا بهتلر يهاجم روسيا فى نفس الليلة..

وحصلت منهم على خبر مفاوضات الصلح مع الألمان، ونشرته وكان نقلا عن صديقة «هاى هولت» وكانت تعمل سكرتيرة لوزير الدولة البريطاني

واستمرت علاقاتى واتصالاتى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وموظفيها، وحدث فى سنة ١٩٤٧ أن طلب منى المرحوم المنقراشى باشا رئيس الوزراء أن أكون واسطة الاتصال بينه وبين الأمريكيين، لمناسبة توقف المفاوضات بين مصر وبريطانيا، وكنت دائم الاتصال بهم، وقد وعدونا فى أول الأمر بتأييد مصر فى عرض القضية فى مجلس الأمن ثم حارسونا بعد ذلك وكل مافعلوه أن رئيس جمهورية أمريكا عرض وساطته بين الملك فاروق وانجلترا

وقد حصلت على الخطابات السرية المتبادلة بين رئيس جمهورية أمريكا والملك ونشرتها في أخبار اليوم، فقامت الدنيا وقعدت وثار الأمريكيون لهذا النشر يومها

تم تولى «مستر تاك» منصب سفير أمريكا وكانت علاقتى به قبوية جدا . وكنت أقبابله باستمرار، وفي تلك الأيام تغيرت سياسة أمريكا وأصبحت لها سياسة مستقلة في المنطقة بعد أن كانت تصر.. أن تكون ذيلا لبريطانيا، وكان السرفي ذلك أن أهمية البترول في السعودية بدأت تظهر وأصبح لأمريكا مصالح هامة في بترول هذه المنطقة، وكثيرا ما انتقد قبل ذلك؛ سياسة الأمريكان في أنهم يتلقون تعليماتهم من السفير البريطاني، في التقاهرة وكانوا شبه منومين مغناطيسيا، لايصدقون إلا مايقوله لهم الإنجليز!!

ثم حدث بعد ذلك أن توثقت علاقتى بمستر كافرى السقير الأمريكى الحديد، وكنت أقابله باستمرار وكان مقتنعا برأبى بأن مصلحة أمريكا هى مصلحة الشعوب العربية فى الوقت نفسه، وهى أن تؤيد أمريكا خروج المنطقة من النفوذ البريطانى وكان يكره الإنجليز كراهية شديدة.

وعندما كمان يسمعنى أنتقد تصرفات الإنحليز فى المنطقة يهتىز طربا، وكأنه يسمع قطعة موسيقية، ولكنه كان يعطف على الملك فاروق، وكان الملك قد وثق علاقته به، وكان يفهمه أنه يستشيره فى كل المواضيع، وأنه يأخذ رأيه قبل أن يفعل أى شىء

وبعد أن تولي نجيب المهلالى الحكم عرفت أن الملك فاروق أخذ رشوة قدرها مليون جنيه من أحمد عبود باشا ليقيل نجيب الهلالى من الوزارة، وأخبرت كافرى بدلك فلم يصدق، تم تحرى الحبر بطريقته الحاصة وتأكد أنه صحيح، وكنت أبلغته كذلك لنجيب المهلالى، ثم زار كافرى نجيب الهلالمى وقال له أنه تأكد أن الملك قبض فعلا مليون جنيه ليقيله من رياسة الوزارة!!

وعندما استقال نجيب الهلالي راح يصرح للناس بحكاية رسوة المليون جنيه وهذا الموقف الذي جعل كافرى يغير رأيه في الملك ويرى أن بقاءه على العرش كارثة

وعرفنى كافرى بمستر «ليكلاند» وهو شاب أعور، ويعمل ملحقا فى السفارة، واكتشفت أنه أقوى موظف وأن له نفود على كافرى، برغم أنه ملحق صغير فى السفارة، وكان يجيد اللغة العربية إجادة تامة، وكان يزورنى فى مكتبى وفى بيتى باستمرار، وأعتقدان له فضلاً كبيراً فى التأثير على كافرى وعلى سياسة أمريكا نحو مصر، فقد كان من رأى سفراء أمريكا المتعاقبين أن مصلحة أمريكا فى أن يتولى الوفد الحكم، وأن البحاس هوأضمن حاكم لمصر، وأن بعد الوفد ستجئ الشيوعية لمصر مائة فى المائة، وكنت أنا أهاحم النحاس باستمرار وكان من رأى الأمريكيين أن هذا الهجوم لمن يكسب منه إلا الشيوعيون ولكن كافرى لم يلبث أن اقتنع بغير ذلك.

وعندما قامت الثورة أبلغني "ليكلاند"أبه في ليلة قيامها أيقظ السفير البريطاني في واشنطون مستر "دين اتشسون" وزير الخارجية من النوم وأبلغه أن ثورة شيوعية قامت في مصر، وأن الحكومة البريطانية قررت التدخل العسكري فورا، وتحرك الحيش البريطاني من فايد لقمع الثورة، وقال لي "ليكلاند" أن دين اتشسون طلب مهلة للتشاور، وأنه أبرق إلى كافري يسأله رأيه وأن "ليكلاند" هو الذي أعد البرقية العنيفة التي على أثرها أبدت أمريكا اعتراضها على التدخل العسكري البريطاني في مصر، وشعرت بحكم اتصالى بأهمية "ليكلاند" وقوته رغم صغر سنه، وأبلغت المرحوم صلاح سالم برأيي أن "ليكلاند" هو السفير الحقيقي، وعقب ذلك حدث اتصال مستمر بين "ليكلاند" وبين الرئيس جمال عبد الناصر وصلاح سالم وبعض رجال الثورة وكان "ليكلاند" في الثورة والسفير الأمريكي، وشعرت من "ليكلاند" في احتماعاتي المتكررة معه أنه كثير الأسئلة، وأنه يتظاهر بالحوف وبأنه لاقيمة له، بيما شعرت أنه صاحب أكبر نهوذ على السفير، وأكثر علما بالسياسة الأمريكية من جميع موظفي السفارة الأمريكية الذين احتمعت بهم

وقد أبلغنى صلاح سالم أنه يشعر بأنه يعتقد أن «ليكلاند» من المخابرات الأمريكية وأن رأى رجال الثورة أنه من جهاز المخابرات الأمريكية، وطلب منى أن أسأله بينى وبينه عن ذلك، فسألته عن ذلك فنفى بشدة وقال أنه طلب منه أن يشتغل بالمخابرات ورفض ذلك.

وكان «ليكلاند» يسألنى أسئلة كثيرة جدا، ولكنه كان يبدو متحمسا للثورة ومؤيدا لها، ولم أشعر فى علاقتى الوثيقة به، أنه كان يخدعنى أو يضللنى أو يستعلنى أو يوهمنى ، بأنه مع الثورة وهو فى الواقع ضدها، وأعتقد أنه قام بحدمات جليلة جدا فى شأن علاقات أمريكا مع الثورة فى بدء قيامها.

وكان «ليكلامد» يحضر إلى أخبار اليوم يوميا وفي بعص الأحيان يتناول الغداء معى أو أتناول العشاء عنده. وكان أهم مايسأل «ليكلاند» عنه هل هناك بين قادة التورة من له ميول شيوعية، وعرفت منه أن الإنجليز كانوا يقولون لهم باستمرارأن لديهم معلومات مؤكدة بأن عددا من أعضاء مجلس الثورة من التيوعيين، وأن اتجاهاتهم كلهم ضد الغرب، ومن «ليكلاند» عرفت أن الإنجليز يؤكدون أن يوسف صديق شيوعي، وأن خالد محيى الدين شيوعي فأكدت «لليكلاند» أنه إذا كان تفكير خالد محيى الدين مثل أنور السادات فلا يمكن أن يكون شيوعيا، بل إن أنور السادات فلا يمكن أن يكون أحد في مجلس الثورة من الشيوعيين بل إن أنور السادات، فلا يمكن أن يكون أحد في مجلس الثورة من الشيوعيين بل إنني على العكس أرى أن مجلس الثورة ضد الشيوعية .

وقد انزعج الأمريكيون عندما أفرجت الثورة عن المعتقبلين في أول قيامها، وكسان الإمجليز يؤكدون لهم أن كثيرا من الذين أفرجت عنهم الثورة من الشيوعيين، وكان الإنجليز يعتبرون كل من يهاجمون سياستهم من الشيوعيين.وقسال لى «ليكلاند»أنه واثق ومتأكد من أن الشورة ليس اتجاهها شيوعيا، وأن الإنجليز مغفلون، وأنه غير صحيح أنهم خير من يعرف المنطقة، وأنه جعل كافرى يكتب تقارير تهاجم هذه الآراء التي كانت تقدمها السفارة البريطانية في واشنطون إلى البيت الأبيض، وإلى وزارة الحارجية الأمريكية، وشعرت بأن «ليكلاند» «وكافرى» أمكنهما أن يقفا ضد كل محاولات المخابرات البريطانية لتشويه صورة الثورة أمام واشنطن.

وفى هذه الأثباء كان يحضر إلى مصر من وقت إلى آخر "كيرميت روزفلت" وكان "كيرميت" يقابلني، وكان يقابل الرئيس جمال عبد الناصر وكانت مقابلاتي لكيرميت روزفلت بعلم الدولة وبموافقتها التامة.. وقد علمت من الرئيس جمال عبد الناصرأن "كيرميت" من المخابرات الأمريكية وأنه عصو بارز فيها، وأبديت فزعى من دلك، ولكن الرئيس حمال عبدالناصر وافق على استمرار صداقتي بكيرميت روزفلت وكنت أخبر الرئيس عبد الناصر

باستمـرار عـلى كـل مـايقوله كيرميـت روزفلت وعن جميع الآراء الـتى يبديها في مـقابلاته معى

وكنت أيضا على اتصال مستمر بمستر «وزرنى» ومستر «بين» الموظفين بقسم الاستعلامات الأمريكي، وكنت على صلة وثيقة ومستمرة بهما، وكنت أسعر من أسئلتهما أنهما أيضا من رجال المخابرات وعرفني مستر وزرني على ما أذكر أو المستر بين بمستر ايكل بيرجر وكنت على اتصال مستمر بمستر مايلز كوبلاند اللذي كان على صلة دائمة بالرئيس وزكريا محيى الدين

وفهمت من أحاديت المسئولين أن قادة الشورة يعلمون حيدا أن كل هؤلاء من المخابرات الأمريكية، وأنهم واثقون من دلك ولكنهم يرون أن المصلحة في الاتصال بهم، وخاصة أبه تين بوضوح أن المخابرات الأمريكية هي صاحبة السلطة الحقيقية في أمريكا وأنها أقوى نفوذا من وزارة الخارجية الأمريكية، وأنها قادرة على رسم السياسة فإن كثيرا من الأشياء التي كنا بطلبها من أمريكا أو نسأل عنها، كانت تصلنا عن طريق المخابرات الأمريكية قبل أن نعرفها بواسطة السفير الأمريكي في القاهرة بعدة شهور

ومع علم المسئولين المصريين، وتأكدهم بأن هؤلاء جميعا من المخابرات الأمريكية، فإنهم كانوا يصرون دائما، أن هذا غير صحيح، وأن هذه معلومات خاطئة، وأن وظيفة «كيرميت روزفلت» مثلا هي أنه مستشار سياسي لرئيس الجمهورية، ولم يحدث مرة واحدة أن اعترف واحد منهم، في أي حديث مباشر أو غير مباشر بأنهم من المخابرات الأمريكية

وكان لدينا اعتقاد أن كثيرين جدا، من موظفى السفارة الأمريكية فى القاهرة، من المخابرات الأمريكية، وكان يحدث فى بعض الأحيان أن يكون أحد الموظفين، من غير المخابرات ثم تظهر كفاءته، فلا تلبث المخابرات الأمريكية أن تحنده فيها

وحدث فى سنة ١٩٥٤ أن حدثت أزمة محمد نجيب، وعلمت أن محمد نجيب اتصل بشحص من المخابرات الأمريكية، اسمه «مسترلى» وأن هذا الشخص كان ملازما لمحمد نجيب طوال الوقت، وأفهم محمد نجيب «مسترلى» أن أعضاء مجلس الثورة، كلهم شيوعيون وأنه يريد أن يخلص البلاد مسهم وأنه يرغب فى تأييد الولايات المتحدة له فى معركة مجلس الثورة..وكانت الحكومة البريطانية تؤيد محمد نجيب كل التأييد وتعتقد أن مصلحة بريطانيا فى الخلاص من جمال عبد الناصر وأصدقائه. وكان «كوبلاند» يخبرنى هـو و «ايكل بيرجر» عن

تقارير تصلهم باستمرار من المخابرات البريطانية، تؤكد أن جمال عبد الناصر هو الخطر الحقيقى ضد الغرب، وأن مصلحة العرب في بقاء محمد نحيب، وأن المصلحة أن يبدأ انقلاب محمد نحيب، بحكم مؤلف من الوفد والإخوان المسلمين والتسيوعيين، ثم بعد ذلك يتخلص الغرب من الشيوعيين، ويبقى محمد نحيب الذي أكد «مسترلى» لهم أنه سيكون أصدق صديق لأمريكا ولبريطانيا، وأنه إذا انتصر فريق جمال عبد الناصر، فإنه سيصبح خطرا على مصلحة أمريكا وبريطانيا، لا في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط ككل

وقد وقعت أخبار اليوم فى هذه المعركة صد محمد نجيب وبشرت مقالا فى الأخبار بعنوان «سلاطة روسى» عن مشروع حكم محمد نحيب بوزارة من الوفديين والسيوعيين والإخوان المسلمين، ونشرت فى أخبار اليوم الحديث السرى التليموني الذى جرى بين محمد نجيب ومصطفي المحاس، وقد أحدث نشر الحديث ضجة كبرى، فى الرأى العام وأسقط محمد نجيب بين الجماهير.

وكان كوبلاند وايكل بيرجر على ما أذكر يتصلان بى فى تلك الأيام باستمرار ويقابلانى يوميا، وكنت أطلع المسئولين على المحاولات، التى تبذل من أحل تأييد محمد نجيب ولقد شعرت يومها، بأن نفوذ مايلز كوبلاند أقوى كثيرا من عدد من كبار رجال السفارة الأمريكية الذين كابوا يجمعون على وجوب تأييد محمد نجيب، وأن الإنحليز والمخابرات البريطانية، أقدر على الحكم على الحالة فى مصر منهم.

وقد حدث خلاف خطير بين الرأيين في هذا الشأن خصوصا بعدما حدث من انتصار مؤقت لمحمد نجيب وحل مجلس الثورة وأخبرني كوبلاند أن رجال السفارة البريطانية في القاهرة كانوا يتبادلون التنهائي ولقد كانت واشنطون نفسها مقتنعة برأى الحكومة البريطانية بحتمية انتصار محمد نجيب وضرورة تأييده.

وكان رأيى الذى أبديته دائما لكل من سألني منهم أن السلاطة الروسى التى يدعو إليها محمد نجيب ستنتهى بأن يستولى الشيوعيون على الحكم وأنه من مصلحة أمريكا أن يتولى الحكم جمال عبد الناصر وهو عدو للنفوذ الأجنبى فى المنطقة، من أن يتولاه عميل شيوعى، يحول كل المنطقة إلى مستعمرة روسية

وفى سنة ١٩٥٦ عندما حدث تأميم قناة السويس، كنت على صلة ببيل ميلر وكان الرئيس عبد الناصر على علم بهذا الاتصال، وكان ميلر يحضر إلى مكتبى يوميا وكنت أسلغ الرئيس

يوميا بما يقوله ميلر، وكان الرئيس يسميه على ما أذكر أزمرلدا أو اسما آخر لا أذكره وسألت الرئيس لماذا يسميه بهذا الاسم فقال إنه اسم رواية قرأها عن فتاة تسمع باسمها باستمرار ولا تراها.

وكان بيل ميلر يطلعنى باستمرار على كل الأنباء والبرقيات الهامة التى تصل إليه كما كان يفعل كوبلاند وايكل بيرجر الذى كان من وظيفته فى السفارة أن يطلع على البرقيات السرية . وحدث سنة ١٩٥٤ أن أخبرنى ايكل بيرجر أنه اطلع على برقية سرية جدا وصلت على التو من السفير الأمريكي في تل أبيب وألمح لى أن لا أخبر الرئيس بها وقال أنه لوعرف أن هذه البرقية تسربت فسوف يفقد عمله

وأسرعت على الفور وأخبرت الرئيس عبد الناصر بما حدث واهتم الرئيس بهذا النبأ وطلب معلومات أوسع عن هذه العملية الخطيرة ومكانها!!

واتفقنا أن أذهب أما ومحمد حسنين هيكل ونقابل مستر بايرود السفير الأمريكي واستطعنا أن نستدرحه ومعلم أن الخبر صحيح مائة في المائة

وأحضر ميلر البرقيات السرية التي وصلت إليه، وتفاهمت أنا وهيكل أن يشعله هيكل بالحديث بينما أنا أنقل البرقية وفعلا استطعت أن أنقل نص البرقية، وقدمناها للرئيس حمال عبد الناصر، وأصدر الرئيس على الفور أمره إلى الجيش المصرى بالاستعداد لهذا العدوان المفاجئ، وتم العدوان في موعده، وكان الجيش المصرى مستعدا له، ولقن الجيش المصرى يومها درسا لليهود وقد شكرني الرئيس جمال عبد الناصر يومها على هذا العمل الذي قمت به، وقال إنني قدمت خدمة كبرى لبلادي

ولقد كان ايكل بيرجر يسألنى دائما أسئلة كلها حول موقف الرئيس جمال عبد الناصر من الشيوعية، وموقف زملائه من الشيوعية، وكنت أشعرأن أغلب المعلومات التى كانت تستند إليها أسئلته في هذا الموضوع مستمدة من معلومات كانت تبلغ إلى أمريكا بطريق التسرب بواسطة جهاز المخابرات البريطانية الذي كان يعمل باستمرار على تشويه حقيقة جمال عبدالماصر، ويضرب باستمرار على هذه النغمة لأنه يعرف أن أمريكا تصاب بالجنون إذا عرفت أن الرئيس جمال عبد الناصر شيوعي

وحرصت على إلاع المسئولين عن محاولات التشويم التي تقوم بها بريطاسيا ضدنا وأنها تعطى أمريكا هذه المعلمومات وهي تعلم أنها كاذبة ولكن كان جهاز المخابرات البريطاني

يعمل باستمرار على أساس أن الرئيس عبد الناصر خطر على مصالح بريطانيا الاستعمارية والاقتصادية في المنطقة وليس أن عبد الناصر يمثل خطرا شيوعيا

وكان مايلز كوبلاند وميلر بيرجر وكيرميت روزفلت يقولون لى أنهم مقتنعون بهذا الرأى، وكانوا يقولون أن المخابرات البريطانية تحاول تضليل أمريكا لمصلحة بريطانيا ولكنهم مع ذلك ومع أننى أحسست منهم دائما بهذا الاقتناع، فإنهم كانوا يجيئون كل يوم ويسألوننى عن أشخاص أثق حيدا بأبهم غير شيوعيين، ويؤكدون أنهم شيوعيون، أو يقولون أن معلومات وصلتهم بأن لهم ميولا شيوعية، ومن الأسماء التي كانوا يكثرون من السؤال عنها ويتهمونها بالشيوعية أسماء أنور السادات وعبد الحكيم عامر وثروت عكاشة وعلى صبرى وكمال رفعت وغيرهم.

بل لقد حدث مرة بأن كيرميت روزفلت قال لى أن لديهم معلومات مؤكدة جدا بأن عبد الحميد السراج شيوعى مائة فى المائة، وأنها معلومات لا يتطرق إليها المشك، وأنهم قاموا بتحريات واسعة فى هذا الشأن فأيدت ذلك وأن المخابرات البريطانية قامت أيضا بعمل حرد عام وفحص على عبد الحميد السراج فعرفت أنه شيوعى، وأن حكومة الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة مصر إذا استغل عبد الناصر نفوذه فى سوريا لإخراج عبد الحميد السراج من الحكم فى سوريا

وطلب منى كيرميت روزفلت، أن أقلول هذه الأنباء للرئيس جلمال عبد الناصر على أنها معلومات علمتها أثناء وجودي في واشنطون، أثناء استراكي في مفاوضات الجلاء بعد العدوان لا على أنها معلومات هو مصدرها ولكني ذهبت إلى الرئيس جمال عبد الناصر بعد عودتي مباشرة من رحلتي في أمريكا وقلت له أن كيرميت روزفلت هو المذي قال لي هذه المعلومات، فقال لي الرئيس جمال عبد الناصر أن الأمريكيين مغفلون وجهلاء ومعلومات مخابراتهم كاذبة، وأنه لن يحارب عبد الحميد السراج، بل على العكس سوف يؤيده ويدعمه

وقبل قيام العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر كانت الولايات المتحدة بجميع أجهزتها على جهل تام بهذا العدوان

وكان بيل يتردد علينا باستمرار في أخبار اليوم، ويؤكد هذا ويقول أن أمريكا لا توافق على هذا العدوان، ومادامت هي لاتوافق فلن يقوم العدوان

ثم حدث أن أوفد الرئيس حمال عبد الناصر أخى على أمين إلى لند للاتصال بحزب العمال المعارص وإبلاغه وحهة نطربا في تأميم القناة

وعاد على أمين من لندن وقابلت معه ومحمد حسنين هيكل الرئيس فى القناطر الحيرية، فقال على أمين للرئيس أن المعلومات السرية التى حصل عليها من انجلترا تؤكد بأن انجلترا تؤكد بأن انجلترا ستقوم بالعدوان، وأنها بدأت تستعد له وأوفدنا الرئيس فى مهمة إلى أمريكا أثناء عرض مسألة تأميم القناة فى مجلس الأمن واتصلنا بكيرميت روزفلت وايكل بيرجر وبعدد من كبار موظفى وزارة الخارجية الأمريكية، وأبلغنا مستر دالاس أن العدوان أصبح فى ذمة التاريخ وأنه واثق أنه لن يحدث عدوان، ولكن العدوان حدث بعد ذلك ببضعة أسابيع، وكنا فى جميع اتصالاتنا بهؤلاء نعلم أنهم متصلون بجهاز المخابرات الأمريكية، وكانت الدولة تعلم بهذه الاتصالات وتعرفها تفصيلا، وكان يحدث كثيرا أن يسألنى هؤلاء أسشلة عن الموقف ولكن كانت كلها أسئلة سياسية، وليست أسئلة محددة.

وعندما أوفدنى الرئيس عبد الناصر فى مهمة إلى أمريكا أثناء العدوان قابلت كيرميت روزفلت عدة مرات فى حضور الدكتور أحمد حسين سفير مصر فى واشنطون فى ذلك الوقت، وبعلم الرئيس حمال عبد الناصر، وعرفت أن المخابرات الأمريكية فوجئت بالعدوان، وأنها لم تعلم به من لندن أو باريس وإنما علمت به من تل أبيب، وفى أيام العدوان الأولى كان بيل ميلر يزورنا يوميا فى أخبار اليوم، وأحيانا يقابلنا أكثر من مرة فى اليوم، وكان السؤال الذى يسأله دائما واحدا لايتغير وهو هل نستطيع الصمود، وكم ساعة نستطيع أن نقف على أقدامنا، وكان يسأل هذا السؤال أكثر من مرة فى اليوم، وعندما كنت أجيبه بأننا سنستطيع الصمود، كان يقول لو صمدت مصر ثبلائة أيام فسوف تخسر بريطانيا المعركة.. وكنت على صلة مستمرة ودائمة بالليل والنهار تليفونيا بالرئيس جمال عبد الناصر وكنت أبلغه أولا بأول بكل كلمة يقولها بيل ميلر فى مقابلاته العديدة المتكررة..

واستطعنا أن نعرف أن ايزنهاور غاضب من أن العدوان تم من وراء ظهره وأن إيدن استغفله، وكانت هذه المعلومات مفيدة جدا في أثناء المعركة ولما كانت تجرى المباحثات بشأن وقف إطلاق النار وإرسال البوليس الدولي كانت المعلومات تصل إلى عن طريق ميلر أولا بأول وتبلغ للرئيس جمال عبد الناصر قال يومها أن أخبار اليوم أصبحت وزارة خارجية وكنا نشعر وقتها أن رسائلنا تصل إلى ايزنهاور بهذه الطريقة أسرع كثيرا مما لو أرسلت بطريق السفير..

وكان بيل ميلر يقول أنه يقوم بهذه المساعدات لنا، في مقابل أن نعطيه سر طائرة ميج بعد انتهاء العدوان وهريمته وأبلغته كذبا بأن الرئيس جمال عبد الناصر وافق على أن يعطيه طائرة ميج روسية لأن الأمريكيين وقتئذ كانوا يحاولون الحصول على الطائرة بأى ثمن لأنهم كانوا يجهلون سر صنعها..

وأبلغت الرئيس جمال عبد الناصر بما طلبه بيل ميلر وبالوعد الذى أعطيته له باسم سيادتكم وقلت لسيادتكم أنكم في أي وقت تستطيعون أن تكذبوا علمكم بهذا الموضوع أو أنكم عرفتم أي شيء من هذا الوعد. وعندما انتهت المعركة بانتصارنا راح بيل ميلر يطالبني بأن أطلب إلى الرئيس جمال عبد الناصر تنفيذ الوعد وكنت أتهرب منه.. وكان يلح في ذلك إلحاحا غريبا، وكان يقابلني يوميا ولايدور حديثه إلا عن الطائرة الميج التي وعدتهم بها باسم سيادتكم..

وكل ماحصل عليه بيل ميلر أن سيادتكم أهديتم له صورتكم تقديرا لموقفه معنا في أثناء معركة العدوان.. ولم يكن بيل ميلر يسأل أسئلة محددة، ولكنه كان يطلب منى أن أبلغ الرئيس جمال عبد الناصر رسائل معينة عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية في مسائل عديدة، وكنت أبلغ سيادتكم مايطلب منى بيل ميلر إبلاغه إلى سيادتكم، وكنت على اتصال وثيق بمستر بايرود السفير الأمريكي وكنت أقابله باستمرار، ولكن صلتي كانت أقوى عستر ريموند هير لأنني كنت صديقا له منذ كان قنصلا لأمريكا في مصر وكان هير يسألني في كثير من الأمور، ويطلب منى إبلاغ رسائل معينة إلى الرئيس جمال عبد الناصر وكانت أكثر اتصالاتي بمستر هير.

وذات يوم فى أثناء ثورة لبنان فى النصف الثانى من سنة ١٩٥٨، علمت من هير أنه تلقى رسالة من وزير خارجية أمريكا يطلب إليه أن يقدم إنذارا إلى الرئيس جمال عبد الناصر بأن الأسطول الأمريكي سيضرب فينا، إذا اعتدى على الجنود الأمريكيين الدين بزلوا فى لبنان، وأنه تقرر ذلك بعد الموعد الذي يقدم فيه الإنذار رسميا.

ولم تكس سيادتكم موجودا في القاهرة، فأسرعت وذهبت بعد منتصف الليل إلى منزل السيد/ على صبرى بمصر الجديدة، وأبلغته بما سمعته، من هير فقال على صبرى أن الأمر خطير جدا، ولايمكن أن نسكت على هذا، وأصر على استدعاء هير وإيقاظه من نومه وذهابه إليه في قصر القبة، وتم اللقاء بينهما وأبلغه على صبرى بأن الجمهورية العربية سترفض هذا الإنذار إذا وجه إليها، وكان قد وصل إلى المخابرات الأمريكية في بيروت بأن الجمهورية العربية أصدرت قرارا سريا بأن يغتال عدد من رجال الأسطول الأمريكي في لبنان.

وفى هذه الأثناء قامت أخبار اليوم بحملة عنيفة ضد الشيوعية، وتعرضت أخبار اليوم للاتهامات فى كثير من الدوائر بأن هذه الحملة موعز بها من أمريكا وتعلمون سيادتكم بأنكم الذين أمرتحونى بهده الحملة، وأنكم الذين طلبتم منى طبع كتاب المجر وهى الكراسة الحمراء التى دمعت الحكومة المصرية نفقات طبعها، وأن جميع هذه الحملة كنت أستشير سيادتكم فيها، وذلك في أثناء تنظيم حملتنا على الشيوعية بعد خطاب سيادتكم مى دمشق .

وكذلك الحملة التى قامت بها أخبار اليوم عن مذابح الموصل بعد ثورة الشواف وقد سافرت بعد ذلك إلى أمريكا في مهمة أوفدتني سيادتكم فيها، وقد عرضت على سيادتكم بعد عودتى كل خطواتى ومقابلاتى واجتماعاتى، وقد وفقت فيها بأن أحصل للصحافة المصرية على ورق بمليون جنيه مجانا من امريكا، وتولى مستر هير السفير الأمريكي في القاهرة إبلاغ سيادتكم ذلك بنفسه..

وكنت على اتصال يبومى بسيادتكم وكنت أبلغكم تفصيليا بكل مقابلاتى مع الرجال الأمريكيين الذين اتصلت بهم، وكل ماكنت أحصل عليه من أنباء ومعلومات وأسرار بحيث كنا بعرف أولا بأول كل الأنباء التي يبهمنا أن نعلم بها سواء مايجرى في أمريكا أو يبجرى في المنطقة العربية .

وكنتم سيادتكم تطلبون منى الاستفسار عن مسائل معينة، أو إبلاغهم مسائل معينة، كان الأستاذ سامى شرف يتصل بى ويطلب منى أن أحصل على معلومات معينة من أصدقائى الأمريكيين، وأعتقد أننى كنت أحصل على بيانات تهم بلادى فى فترات عصبية قلقة. وحدت بعد تعيين الأستاذ خالد محيى الدين رئيسا لمحلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن قررت إيقاف اتصالى بأى أمريكى، وسألت الأستاذ سامى شرف فى ذلك فطلب إلى الاستمرار كما أنا..

ثم حدث وحصلت على بضعة أخبار هامة من محادثاتى مع بروس أوديل التى أبلغتها إلى سيادتكم شخصيا، وأبلغتها إلى الأستاذ سامى شرف أو إلى الدكتور عبد القادر حاتم وعند مقابلاتى مع بروس أوديل لم يكن يوجه إلى أسئلة محددة، ولكنه كان هو الذى يتحدت ويتكلم كتيرا ثم يسألنى بعض أسئلة متناثرة.. ولكن فى الشهور الأخيرة بدأت أسئلته تتحول إلى أسئلة محددة، وبدأ يسأل عن تفاصيل لم يكن الذين سبقوه يهتمون بها.. ولقد كنت اجيبه عن اسئلته. وكنت فى كتير من الأحوال أضلله، وأدعى على لسان سيادتكم أشياء تقولونها لى، ولقد كنت أتصور أننى بهذه الطريقة أستطيع أن أحصل على معلومات هامة، وأن مى واجبى أن أصحح بعض المعلومات الكاذبة، وأن أوهمهم بأن قدرتنا ضخمة وأننا قادرون على نسف آبار البترول وعلى صنع قبلة ذرية

وعندما أعود إلى نفسى، وأتذكر كل ماقلت أجد أننى أخطأت ، ولكن شفيعى فى ذلك حسن نيتى، وأننى قدمت لبلادى بهذه الاتصالات خدمات عبرتم سيادتكم فى أكثر من مناسبة عن تقديركم لها.

هذا هو مجمل الأحاديث التى دارت تقريبا ويمكن تلخيص علاقاتى مع الأمريكبين بأن علاقتى الشخصية كانت طيبة دائما بالسفراء الأمريكيين فى مصر ورجال السفارة الأمريكية، وكان هدفى الوحيد دائما من هذه العلاقات فى ذلك الوقت وفيما بعد خدمة بلادى. وحدث بعد ذلك أن عرفنى السفير الامريكى مستر كافرى بمستر ليكلاند الملحق السياسى بالسفارة، وهو الذى قال صلاح سالم لى بأنه يشك أنه ضابط مخابرات أمريكى، ولست أقطع بذلك، ولكن دلت أسئلته أنه فعلا ضابط مخابرات ولكنى كنت أتصل به بعلم الدولة

ومنذ ذلك الحين بدأت اتصالاتى برجال السفارة الأمريكية بالقاهرة، والذين أشك وتدل أسئلتهم على أنهم من رجال المخابرات الأمريكية، وكانت السلطات المصرية تعلم ذلك تماما، وتعرف بهذا الاتصال وقد بدأت هذه العلاقات بطريقة مقابلات غير منتظمة وكانت تتم فى مواعيد متغيرة وغير ثابتة، وبحضور بعض أشخاص آخرين منهم الأستاذ محمد حسنين هيكل

وبدأت هذه المقابلات تصبح مقابلات شبه منتظمة، بينى وبينهم فى بيتى على انفراد، بعد طلاق زوجتى وعودتى للإقامة في منزلى، وذلك من أواخر سنة ١٩٦٠ وكان يقابلنى فى ذلك الوقت مستر جون سيدل الملحق بالقسم السياسى بالسفارة الأمريكية، وكنت أشير دائما إلى أسمائهم فى اتصالاتى بسيادتكم عندما أبلغكم الأخبار التى أحصل عليها منهم

وكانت علاقتى بأوديل عبارة عن مساقشات ، وكان يسأل فى خلالها بعض أسئلة ولم يحدث مرة واحدة أن شعرت بأنه يسأل أسئلة محددة وإن كان يسأل دائما عن الحوادث الجارية ويستفسر عنها.

وفي بعض المرات كان يطلب منى إبلاغ السيد الرئيس بعض مسائل معينة، متل أن رئيس جمهورية أمريكا يطلب تحديد موعد ليطير منه مستر ماكلون مندوبه الشخصى لمحادثة الرئيس حمال عبد الناصر في أمور هامة واستمبر هكذا بعد أن جاء إلى مصر مستر بروس أوديل، الذي بدأ طريقته في الماقتمات متل طريقه سيدل ثم حدث في التسهور الثلاثة الأخيرة أن أصبح يوحه إلى آمئلة محسدة ويشيسر إشارات حعلتني أشعر صراحة بأنه يعمل في المخابرات الأمريكية فقد حدث أن سألته عن عنوان بيته في الإسكندرية فرفص، وطلب منى عدم التردد على منزله في الإسكندرية، كما طلب منى عندما أتصل بمنزله وقت غيابه في أثينا أن الأذكر اسمى كاملا، بل أذكر اسم مصطفى فقط، كما طلب أيضا أنه يريد أن تكون مقابلاته لي في الإسكندرية غير ملحوظة الأحد، وكان عندما يريد إبلاغي تـوجيهات من الحكومة الأمريكية للرئيس جمال عبد الناصر يطلب أن أبلغها للرئيس بطريقة كأنها صادرة مني، وبدون الإسارة

- إليه أو ذكر اسمه وبهذه المناسبة أذكر أنه طلب منى أن أبلغ الرئيس جمال عبد الناصر بهذا الأسلوب مايأتي..
- ١ ــ أن الحكومة الأمريكية قررت أن لاتمدفع لمصر بنسا واحدا من المعونة إلا إذا سحبت كل قواتها من اليمن، وإلا إذا توقفت عن مساعدة الكونغو وإلا إذا هادنت إسرائيل ولم أبلغ سيادتكم هذا التهديد ثم عاد وسألنى هل أبلغت الرئيس ماقلته فكذبت عليه وقلت معم
- ٢ ـ أن الحكومة الأمريكية قررت انتهاج سياسة القوة والحزم قاصدة من ذلك تخويف الرئيس جمال عبد الناصر، وإجباره على اتباع السياسة التى تتلاءم مع سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة، ولم أبلغ سيادتكم هذا التهديد ثم عاد وسألنى فى الأسبوع التالى هل أبلغت الرئيس ما قلته لك فكذبت عليه، وقلت نعم
- " \_ إشعار الرئيس جمال عد الناصر دائما بأن شخصية حونسون عنيفة غير مرنة ويتجه إلى الاندفاع واستعمال القوة لتنفيذ رغباته، ثم أراد أن يؤكد هذا المعنى فأرسل لى كتابا ألفه مستر هوايت عن الرئيس جوسون، وطلب منى أن أعطى هذا الكتاب للرئيس جمال عبد الناصر ولم أبلغ سيادتكم هذا التهديد ثم عاد وسألنى فى الأسبوع التالى هل أبلغت ما قلته للرئيس جمال عبد الناصر، فكذبت عليه وقلت له أننى تحدثت تليفونيا مع سيادتكم وأبلغتكم كل ماقاله فى هذا الشأن ولم أرسل لسيادتكم الكتاب كما طلب منى..
- ٤ \_ محاولة الوقيعة بين مصر والاتحاد السوفيتي فقد أعطاني عدة مرات مقالات نشرت في صحف شيوعية سوفيتية، بها مايمس مصر، وطلب مني إرسالها للرئيس جمال عبد الناصر، وكان المقصود بهذا الوقيعة بين مصر والكتلة الشرقية ولم أرسل لسيادتكم هذه المقالات وكذبت عليه وقلت أنني أبلغتها لسيادتكم تليفونيا.
- محاولة الإيقاع بين مصر والدول العربية، وأذكر في هذا المجال ما قاله من أن الملك فيصل
   صرح بأن اليمن ستكون مقبرة للرئيس عبد الناصر
- ٦ ــ الإشعار دائما بعجز مصر المالى، فقد طلب منى أن أبلغ سيادتكم بأن بنوك العالم قررت ألا تعقد قروصا لمصر لإذلالها كما أن الولايات المتحدة لمن تستأنف إرسال المعونة. ولم أبلغ سيادتكم بهذا الخبر وسألنى بروس بعدها بأسبوع هل أبلغت الرئيس فكذبت عليه وقلت نعم أبلغت الرئيس.

وتنحصر باقى أهدافهم علاوة على إيصال هذه التوجيهات إلى سيادتكم فى الحصول على معلومات بعضها سياسى وبعضها عسكرى وبعضها اقتصادى وقد كنت أرد على أسئلة بروس بإجابات مضللة وغير صحيحة فى رأيى، ولكى أضفى عليها صفة، كنت انسبها أو بعضها إلى أحاديث مزعومة مع سيادتكم، وإلى بعض المسئولين، وكانت اجاباتي على الأسئلة كلها توهمه بأن مصر فى حالة سيئة وأنه على وشك أن يحدت فيها انقلاب شيوعى ضد الرئيس جمال عبد الناصر وأنه قلق وأن هناك خلايا سرية فى الجيش ولو أصيب جمال عبد الناصر فى حادث اغتيال فسوف يحدت في مصر القلاب شيوعى وتعم الشيوعية فى المنطقة كلها وأننى راغب فى الحصول على إجازة طويلة، حتى لا أتعرض لأخطار الشيوعية فى حالة حدوث انقلاب شيوعى.

إن هذا التصرف من حانبى دون توجيهات من سيادتكم كان خطأ، والتي أعترف محطئى إلا أن دافعى في هذا أن أستدرحه لاحصل على أكبر قسط من المعلومات عما ينفيد البلاد ولا أمكنه من الحصول على أهدافه .

أذكر فيما يختص بسيادتكم أنه طلب منى في إحدى المرات ولا أذكر التاريخ، نص خطاب سيادتكم في الحلسة السرية لمجلس الأمة ورغم أبنى تظاهرت باننى سأحضره إلا أن الحقيقة أبنى لم أسلمه إليه

بقى موضوع آخر أحب أن أوضحه على حقيقته بصراحة تامة مهما كان يتضمن من اخطاء، وهو العلاقات المالية مع الأمريكيين، وقد حدث أن قال لى بروس أنه لو أراد أن يكون مليونيرا لاستطاع ذلك، فإن كثيرين من الدبلوماسيين يعملون في التهريب ويربحون أرباحا طائلة.. وبعد ذلك طلبت إليه أن يأخذ خمسة آلاف جنيه مصرى يحولها إلى لندن فقال أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لأن تعليمات السفير مسددة في عدم جواز ذلك، ولكن ممكن أن يحولها لى بصفته الشخصية بواسطة صديق له يسافر إلى بيروت، وفي هذه الحالة يجب أن تحول أولا إلى ليرات، ثم بعد ذلك إلى جنيهات استرلينية، ونظير عمولة بسيطة وأن يتم البيع في السوق السوق

وفى حديث آخر عدت إلى مناقشة الموضوع معه، وأشعرنى أولا أنه لايستطيع أن يجزم أن فى مقدوره أن يقوم بهذا العمل، بل يجب أن يسأل أولا عن إمكانية ذلك، وبعد ذلك أفهمنى أنه يستطيع تنفيذ ما أطله منه. وعليه سلمته خمسة آلاف جنيه مصرى، فى شهر مايو، وطلبت منه أن يودع المبلغ فى بنك ميرلاند فى لندن، وأبلغنى بعد ذلك بثلاثة أسابيع تقريبا، أنه قد تم إيداعها فعلا فى البنك المشار إليه فى لندن.

ثم بعد ذلك سلمته خمسة عشر ألف جنيه على دفعتين، دفعة عشرة ودفعه خراعلى أن يحولها في بيروت إلى ليرات لبنانية، ثم دولارات، ويفتح حسابا لى باسريروت، وقد أفادني بأنه باع هذا المبلغ فعلا في السوق السوداء، إلا أنه قد باع المبلغ بسبب إغراق سوق بيروت بالجنيهات المصرية، حسب ماذكر لي نتيجة المؤتمر المالقاهرة، وكان المفروض أن يبلغني يوم القبض على اسم البنك الذي أودع فيه المبلغ، ولكن عملية القبض حدثت قبل ذلك .

وعندما تقرر سفر أخى على أمين مندوبا متجولا فى أوربا مركزه لندن، رأيت أن تكون له اتصالات بأكبر عدد من الدوائر فيها، خلاف الدوائر البريطانية واعتقدت أيستفيد صحفيا من أن تكون له علاقات طيبة مع السفارة الأمريكية فى لندن باعت أخبار هاما نظرا لنفوذ أمريكا فى أوربا . وفى مقابلة لى مع بروس فى أوائل شهر العام أخبرته بالموعد الذى سيسافر فيه على إلى لدن، وأنه تقابل مع الملحق الصحف بالقاهرة الذى أبلعه ارتياح السفير البريطانى لوحود شخص يمكن أن تتحدث م البريطانية إذ أنهم لايرتاحون للاتصال مع السفارة المصرية هناك، وأنه سيتقابل البريطانى بعد ذلك . وقد سألنى بروس فى هذه المقابلة إن كان يعرف على أمين بروس وجماعته وهل سبق له أن اتصل بأحد من المخابرات الأمريكية وسألنى إن كا يعرف اسم بروس وإن كان لم يقابله فأجبته بالنفى.

وقد سألنى بروس. هل يقسبل على أمين أن يتصل بالمخابرات الأمريكيـة نقلت 1 يرحب بالاتصال بهم كصحفى

وفى مقابلة أخرى مع بروس أخبرته أن على أمين تقابل فعلا مع السفير البريطاة وتكلم عن موضوع التعويسضات البريطانية كإحدى المشاكل القائمة بين السبلدين، ثم الثانية بعد ذلك بأسبوع ذكرت لبروس على لسان سيادتكم أبكم قلتم لعلى أمين الني تمت معكم أنكم تعترون على أمين السفير في لندن وأنك أمرته أن يبعث ربإرسالها عن طريق السفير باسمكم مباشرة إن كانت على مستوى عال من السرية أو شرف بالنسبة للرسائل الأخرى على أن تكون كلها في مظاريف مغلقة ومختوم الطريقة المتفق عليها كما تعلمون سيادتكم

وقد تقابلت مع بروس بعد ذلك فوجدته يسألني عن إمكانية مقاللة على مأجنه بأن ذلك ممكن. فقال أنهم يخشون أن تحس المخابرات الإنجليرية بمقابلا أمين فاقترحت عليه أن يقول للشخص الذى سيقابله أنه من طرفى وأن مصطفى أمين قال إنك تقابلنا خارج لندن إذا حصلت على دعوة والتذاكر وقد سألنى هل ناقشت هذا الموضوع مع على قبل سفره وأنه من الممكن أن يتقابل مع أحد رحال المخابرات الأمريكية فأجبته بالإيجاب. ولكن الحقيقة ياسيادة الرئيس أننى لم أفاتح على أمين في هذا الموضوع.

وحدث فى هذه المقابلة أن تحدثما فى إمكانية التعرف بعلى أمين فى لندن فاقترحت أن يتصل به رحلهم تليفونيا، وإذا به يرفض ذلك بشدة معللا أن هذا سوف يثير شكوك المخابرات الانجليزية . وفى الأسبوع التالى سألنى بروس إذا كنت أذكر شخصا كان فى القاهرة سنة ١٩٤٤ اسمه آرشى روزفلت. فقلت . بعم. فقال ببروس أبه يعرفنى وشقيقى على وذكر أن آرشى هو رجلهم فى لندن

وتساءل إذا كان على سوف يذكره فأصدته أننى أعرف روزفلت وأنه صديقى ولكن لا أعرف إذا كان على سوف يذكره، فاقترح أن أكتب خطابا يحمله آرشى إلى على حتى يتم التعارف أو يتذكره.

ودكر في هذه المحادثة أن المخابرات الأمريكية ليست واثقة إن كان الإنجليز يعرفون حقيقة عمل آرشي روزفلت وأنه على أي حال لايجب أن تلفت مقاللاته مع على أمين انطار المخابرات الإنجليزية.

وذكرت له أن على أمين سوف يكون شحصية مهمة في لندن، وأنه سيقوم بكثيسر من الاتصالات الهامة وضربت متلا بالسفير السعودي والسفراء العرب

وتكلمنا في الخطاب الذي أرسله إلى آرشى وفعلا كتبت الخطاب وذكرت فيه أن الذي يحمل هذا إليه هو الصلة، وأنه يمكنه الاعتماد عليه، كما اعتمدنا على ابن عمه، في كل مايريد وذكرت في الخطاب خروج الشيوعيين من الصحافة وأن هذا سوف يتأخر إلى آخر شهر سبتمبر تقريبا، مع المتعيرات المرتقبة في الاتحاد الاشتراكي وأن الرئيس جمال عبد الناصر سوف يسافر الحزائر في آخر هذه الشهر، ثم يسافر بعد دلك إلى يوغسلافيا، وأسى لا أتوقع حدوث أي تغييرات في الصحافة قبل ذلك الوقت، كما أنني علمت من الصحفي الأستاذ السعدني أن على أصبح عمدة في لندن وأنه أصبح معروفا وذكرت له رأيي في كتاباته الأخيرة

وكان هلذا الحطاب بتاريخ ١٩٦٥/٦/١٦ ومحسررا باللغة العربية وسلمته إلى

بروس ليرسله بدوره إلى آرشى روزفلت، حدث بعد ذلك فى المقابلة المتالية أن ذكر لى بروس أنه تلقى رسالة يسألونه فيها إن كان على أمين قد وصل إلى لندن من عدمه، وأنه رد عليها بأنه وصل فعلا، وأن عنوانه فندق هيلتون فى لندن.

وفى مقابلة لى مع بروس فى آخر شهر يونيو، أخبرته بأن على أمين اتصل بى تليفونيا يوم الأحد السابق، وأنه لم ير آرشى روزفلت، وسألت على إن كان قد تلقى خطابى فأفاد بالنفى، وقد قال لى «بروس» لاتندهش من هذا، فإننى أرسلت الخطاب ويجب أن يمر على ست جهات مختلفة قبل أن يصل إلى آرشى

وفى المقابلة التى تلت ذلك فى ٧/٧ ذكر لى بروس خلال مقابلتى معه أنه لايستطيع أن يؤكد إن كان آرشى قد تقابل مع على أو لا حتى ذلك التاريخ

وأحب أن أذكر سيادتكم بأننى كنت دائما على اتصال بالأمريكيين ومنهم من يعملون فى المخابرات الأمريكية، وأن هذا تم بعلم سيادتكم، وأن مهمتى التى وافيقتم عليها عدة مرات ووافقتم أن أقوم بها، هي أن أحاول أن أحصل على معلومات وأن أفهم سياستهم بحونا، وأن أحصل على برقيات سرية منهم بالطريقة التي آراها. وفي الوقت نفسه وافقتم سيادتكم أن أكون داخل أخبار اليوم جهازاً لجمع المعلومات وقد قدم هذا الجهاز لسيادتكم معلومات كثيرة ومتعددة، وفي كثير من النواحي كانت موضع رضاء سيادتكم .

وأنه بعد إتمام تنظيم الصحافة سألت سيادتكم هل أستمر فى النقيام بهذه العملية فأجبتم بالإيجاب، ثم حدث أن سألتكم مرة أخرى بعد أن عينت رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم. هل أستمر فى هذه العملية أم لا؟ . فامرتمونى سيادتكم بأن أستمر فيها .

ولقد كان هذا الجهاز مؤلفا من مخبرى أخبار اليوم ـ ولقد حدث فى أكثر من مرة أن وافقت سيادتكم على ايفاد عدد منهم فى مهمات فى سوريا أثناء الوحدة، وفى العراق وفى الأردن، وفى عيرها وقد كنت أرسل لسيادتكم تقاريرهم الهامة، وكتيرا ماتفضلتم سيادتكم وأبديتم رضاكم عن عملية جمع المعلومات التى يقوم بها هذا الجهاز، وكنت أحاول باستمرار أن أجعل سيادتكم على علم تام بما يدور، وما نحصل عليه من أنباء وكنت أتحدث إلى سيادتكم يوميا تقريبا.. وأبلغك أولا بأول بكل جديد.

ثم حدث بعد ذلك أن أنقطع اتصالى التليفوني اليومي بسيادتكم، وخلال دلك، حدث أكثر

من مرة أن أتصل بى الأستاذ سامى شرف، وسأل عن معلومات، وطلب جمعها، وأذكر على سبيل المثال مسألة إضراب ساثقى التاكسى، وعندما كنت اتحدث مع سيادتكم عن هذا الجهاز، والأخبار التى حصل عليها سواء فى مصر أو خارجها، كنت أشعر باستمرار أن سيادتكم لا تعترضون على هذه العملية بل على العكس تؤيدونها وترحبون بها

ولم يكن أحد من أعضاء هذا الجهاز يعلم أنهم وضعوا في جهاز سرى لجمع المعلومات، ولم يكن أحد منهم يعلم أن هذه المعلومات تصل إلى سيادتكم.

وكانت هذه المعلومات بطبيعة الحال في بعض الاحيان ليست صالحة للنشر، أو غير مسموح بنشرها لطبيعة الظروف التي أحصل بها عليها أو لسريتها.

وفى أثناء مقابلاتى للأمريكيين وبعضهم يعمل فى مخابراتهم، كنت أستفيد فى مناقشاتى بهذه المعلومات، لأصحح الصورة الخاطئة لديهم أو لإقناعهم. وأننى فى بعض الأحيان أدس عليهم معلومات صحيحة وسط المعلومات غير الصحيحة حتى لايفقدوا الثقة في .. وقد حدث فى نهاية اتصالى بمستر بروس وأكاد اجزم فى شهر مايو الماضى أنه لأول مرة فى أحاديثى معهم أننى وجدته فجأة يلح فى معرفة مصادر الأخبار التى تحئ فى الحديث فكنت أدعى أنها من سيادتكم فى كثير من الحالات \_ أو من مسئولين كبار \_ وذكرت مثلا اسم شمس بدران وحاتم وكولونيل فى الجيش ومندوب لى فى مجلس الأمة ومندوب لى فى المطار وبومدين وعبد الحميد السراج قاصدا من ذلك أن أوهمه بقيمة هذه الأخبار وكثير منها غير صحيح هذا علاوة على قدرتى فى التحليل السياسى.

وقد كنت قبل تأميم الجريدة أكافىء هؤلاء الناس مكافآت أكثرها من الجريدة وبعضها من جيبى وعندما أنمت الجريدة لم أدفع أى مكافأة من الجريدة ولم أدفع مليما واحدا من جيبى الخاص..

وعندما أمرتم سيادتكم بأن أقوم بتحقيق عن دودة القطن لتضارب المعلومات التى تصل إلى سيادتكم اخترت حوالى العشرين محررا مهمتهم جمع المعلومات الرئيسية عن الحالة مى الأقاليم وعندما أمرتم سيادتكم بأن أقوم بتحقيق عن الانتخابات وعن المرتبحين واتجاهاتهم وعن المعركة الانتخابية أوفدت عددا من المحررين للقيام بهذه المهمة السرية..

وعندما كان البعثيون في القاهرة كلمت عددا من المحررين للقيام مهذه المهمة السرية وهي تتبع أخبارهم وتصرفاتهم في القاهرة وأذكر أنني استفدت في الفترة الأخيرة في مناقشتي مع

بروس من تقارير بعض هؤلاء الذي كنت أستعين بهم فى جهاز المعلومات السرى ، وكانوا يرسلون تقاريرهم إما إلى الجريدة أو يرسلونها إلى مباشرة داخل مظاريف مغلقة للعلم

فمثلا مصطفى سنان كان مكلفا مصفته مندوبا فى نيابة أمن الدولة، وأحد موطفيها السابقين بقضايا الشيوعية، تلك التى لم يكن قد صرح بنشرها بعد.

وفى مجلس الأمة اعتمدت على تقارير قدمها أحمد نجم عضو مجلس الأمة والذى عينه الأستاذ خالد محيى الدين لتغطية أخبار الملجان فى المجلس، بمكافأة شهرية قدرها أربعون جنيها والأستاذ أحمد يونس عضو مجلس الأمة وشقيق الأستاذ إسماعيل يونس المحرر بأخبار اليوم، وبما اذكره بهذه المناسبة أنه لما طلب منى بروس نص حديث سيادتكم فى مجلس الأمة وكان عندى هذا عن طريقهما - نجم ويونس - إلا أننى لم أسلمه إليه كما يظهر ذلك فى التقارير المضوطة

وأمدى محمود عوض ـــ مندوب أخبار اليوم فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ـ بخبر عن الجزائر ذكر أنه استقاه من سرقية بالشفرة وأعلم تماما أن هذه البسرقية غير صحيحة. وأما ماقلته من وحود كولونيل فى الجيش فهو غير صحيح إطلاقا وقد كنت أخدع بروس فى هذا.

أما مصدر حديثي في موصوع عدم زيادة قواتنا في اليمن وغيرها مما يتعلق بالنواحي العسكرية فإن بعضها الأول كان كلاما لم يحدث يعبر عن احتهادي الشحصي وبعضها كان يتار بين المحررين خلال مناقشات مجلس التحرير

أما بحصوص المكافآت التى كانت تصرف للمجيدين منهم، فكانت أغلبها عن طريق الكشوف التى أمرت بصرفها وأننى منذ تأميم الصحف لم أدفع مليما واحدا من جيبى لأحد من هؤلاء ولا غيرهم وإن كان قد حدث قبل التأميم أن دفعت من جيبى مبالغ صغيرة ولا أذكر قيمتها نسظرا لبعد المسافة من أيام تأميم الصحف سنة ١٩٦٠ إلى اليوم وأن كان الذين قدموا هذه المعلومات بعد دلك استمروا في القيام بما أكلفهم به بغير أي مكافأة ونما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال أننى لم أعلم أحدا بأمر هذا التنطيم ولا أحد من أعضائه ولا أي شخص لا الذين يعملون في جهاز المعلومات أنمسهم ولا للمسئولين الذين تعاقبوا على الجريدة.

وأذكر أن ممن أمرت لسهم بمكافآت منتظمة لأسباب صحصية لا علاقة لها بجمع أخمار أو معلومات وإنما لقيامهم بأعمال فوق أعمالهم نواب رؤساء التحرير أحمد زين ولطفى حسونة ووجدى قنديل وسعيد سنبل وقيمتها عشرة جنيهات لكل منهم شهريا، وسامى حوهر عشرة جنيهات فى مقابل سهره فى الحريدة فوق عمله ونبيل عصمت فى مقابل سهره فى أخبار اليوم فوق عمله ونبيل عصمت فى السهر

أما إبراهيم سعده فلم أدفع له مكافآت وهو مكلف بالقيام بأعمال مخابرات بناء على اتعاق بيني وبين السيد/ صلاح نصر مدير المخابرات

وعندما سافر على أمين إلى لندن ــ فكرت فى أن أرسل إليه جميع أوراقه وكتبه ومجموعات «فكرة» منذ ظهورها عام ١٩٥٢ إلى اليوم وخطاباته الخاصة ومجموعات مشروعات كتب كان يريد إصدارها ولم يراجعها بعد.. وخطر على بالى أن أكلف بروس بأن ينقلها إلى لندن بأسرع وقت

وفى يوم ٢٦ مايو قلت لبروس إن عندى ورقا وحقائب وأن عددها حقيبتان وسألته هل من الممكن أن أرسلها إلى بيروت، فأمهلنى حتى يأخذ الرد وقال أنه سيسأل جماعته إذا كان فى الإمكان نقلها وقلت له إننى أريد ان أرسلها إلى أخى على أمين

فسألنى هل على أمين في حاجة إليها الآن . فقلت نعم إنه يحتاحها..

وكانت وجهة سظرى بأن على أمين يقيم فى الفندق لمدة ستة أشهر على الأقل وأنه سوف ينتقل الى بيت بعد ذلك

وفى حلال هذا الحديث قلت له هل من الممكن ان آخذها معى عند سمرى أم يرسلها إلى بيروت للأستاد/ سعيد فريحة وسألته هل هو شخص مؤتمن.

فأجاب بالمنفى معلنا بأنه لايدرى ماسوف يفعل سعيد فريحة عشل هذه الأوراق إدا حصل عليها.

وقال أنه مندهش كيف أننى أحتفظ بهذه الأوراق في بيتى فأبديت رغبتى فى نقلها بسرعة فسألنى أين أحتفظ بها فقلت أنها موجودة في بيتى وأننى حريص على نقلها بسرعة .

وفى مقابلة بعد ذلك بأسبوع مع بروس سألته متى يحضر سائقى بالأوراق فقال أننى أخذت وقتا طويلا لأن عائلته ستسافر إلى الإسكندرية واقترح أن أرسل الأوراق إليه فى اليوم التالى وأمه سيحلى منزله من الخدم وطلب أن يحضر السائق بعد المغرب فى الساعة الشامنة والنصف مساء يوم ٢٤/ ٦ وقال أنه سيترك باب الحراج معتوحا وأن على السائق أن يدخل مباشرة داخل الجراج وفى الدقيقة التى يدحل فيها السائق سيحرج ويقفل باب الحراح

وذكر أن الأميرة دينا تسكن مجواره وأن لديها حارسين أحدهما من رجال البوليس والثاني من رجال عبد الناصر وقال لي مروس قد يكون هذا ليعرفوا من سيرورها

وقلت لبروس أىنى سأخبر السائق أن هذه كتب على .

وقد طلب منى بروس أن أطلب إلى السائق أن يدخل الجراج بظهر السيارة وأن يدخل السيارة بكاملها داخل الجراج.

وقد أرسلت لمه الحقائب في الموعد المحدد كالنظام المتفق عليه وكان عددها أربع حقائب حجمها (۸۰× ۵۰× ٤٠) تقريبا من حقائب الملابس وكانت تحتوى على خطابات على أمين الحاصة ومجموعات من مقالات على أمين ومجموعات من فكرة ومدكرات عن ثورة ١٩١٩ وحركة محمد فريد وصور فو توغرافية .

وحدث فى احتماع بينى وبين بروس تم بين منتصف أبريل وأواثل مايو أو حوالى ذلك أن قال لى بروس أنه تلقى تقريرا من ليبيا يثبت أن الناصريين فى البلاد العربية أضعف من أن يقتلوا ذبابة وان الشبان القوميين فى ليبيا كانوا فى الماصى متحمسين لناصر وكانوا يريدون أن ينتهزوا فرصة وفاة الملك إدريس ليقوموا بضم ليبيا إلى مصر ولكن هؤلاء الشبان أنفسهم تحولوا بعد اكتشاف البترول فى ليبيا وانقلبوا إلى فكره أن ليبيا لليبيين، وبذلك أصبح ناصر لايجد فى داخل ليبيا أعوانا لهم قيمة بل إن المليبيين أصبحوا يكرهون المصريين ولا يثقون فيهم ويعتقدون أنهم يريدون الاستيلاء على ليبيا وأخذ خيراتها. وأن حكومة الملك تزداد قوة ونفوذا.

ومى منتصف شهر مايو تقريبا كما نتحدث أنا وبروس، فقلت له أن شيئا هاما قد حدث وهو انهجار آبار البترول في لبيبا.

وأنه أثناء حديثى مع سيادتكم سألتمونى ماذا أعتقد من يكون وراء هذا الانفجار، ولابد أن يكونوا هم المصريون وأن نتيجة الانتخابات كانت ضدنا وأن أنصار مصر والماصريين قد سقطوا فى الانتخابات وأنا قلت أن هذا محتمل، وأن أنصار الحكومة الليبية كانوا يتوهمون أنهم هزموا الناصريين فى هذه الانتخابات، وأصفت إلى حديثى مع «بروس» أننى رغم هذا الحديث مع الرئيس إلا أننى تلقيت معلومات جديدة تفيد أن المصريين هم الذين فجروا الآبار وإن بعضهم يجرى التحقيق معه. وأن الذى رتب هذا هو عزت سليمان، وأنه وكيل صلاح نصر وأنه كان المسئول عن تهريب الرجال إلى الجزائر.

فذكر «بروس» أن حمال عبد الناصر قطع بأن المصريين لم يشتركوا في هذه العملية أو أي عملية لنسف آبار البترول...

فأكدت له أن منظم العملية هو عزت سليمان، وأن قول الرئيس يكون صحيحا إذ أن الذين نفذوا عملية النسف قد يكونون من غير المصريين بتخطيط وتوحيه من عزت سليمان وأن هذا رد على إسقاط الناصريين في ليبيا

أننى أذكر لسيادتكم أننى التقيت بمستر «كيم» ومستر «آرسسى روزفلت» في عام ١٩٤٤ ، في مكتبى في مجلة الاثنين التي كنت أرأس تحريرها.

الذى قدمنى لهما الدكتور فؤاد صروف عميد الجامعة الأمريكية فى ذلك الوقت، وجرى ث فى ذلك البترول العربى ث فى ذلك اليوم حول أن «كيم» يؤلف كتابا عن منطقة الشرق الأوسط والبترول العربى سيستغرق عدة سنوات فى إعداد هذا الكتاب

قد سألنى خلال هذا الحديث عن رأيي في سياسة أمريكا في المنطقة، فقلت أن أمريكا سنة لها، وأنها تسير في ركاب الإنحليز ضد الشعب المصرى

قال «كيم» إننا في حرب ومشاكل مصر لاقيمة لها في عملية كسب الحرب، سألته لماذا ن أمريكا ضد مصر في حادث ٤ فبراير وأيدت فرض رئيس وزراء على مصر بالدبابات.

قال «كيم» أن على ماهر عميل ألمانى وأن الملك فاروق ألمانى وأن لديهم من الوثائق كد هذا وأن هناك خطابات سرية ضبطت تدل على أن المراسلات العربية مع ألمانيا تدور طة شاه إيران، وأن السمير الأمريكي لوكان محل سفير بريطانيا في ذلك الوقت لاتخذ ات أعنف.

كان «كيم» وقتها يرتدى ملابسه العسكرية كضابط فى الحيش الأمريكى ولا أذكر رتبته ولم م «آرشى» م فى أثناء مناقشتى مع «كيم» وكان يرتدى أيضا ملابس عسكرية كصباط لل الأمريكي.

كان هذا سنة ١٩٤٤ ولم يحدث بعد ذلك أن تقابلت مع أحدهما أو مندوب عنهما .. لحم يحدث في خلال هذه المقابلة أي اتفاقات أو ارتباطات بمواعيد لاحقة.

لم حدث أن أقام «مستر كافرى» مأدبة غداء أو عشاء لا أذكر، وكان ذلك بعد سنة ١٩٥٠ م إلى خلال هذه الدعوة حدكيم حويده في يد مستر كافرى السهير الأمريكي، وكان في الوقت شخصا مدنيا، وسألنى حكيم حإذا كنت أذكره، وكنت في ذلك الوقت صاحب لمة اخبار اليوم ومجلة آخر ساعة، وكنا نواجه سياسة الوفد والنحاس، فأجبته أننى أذكره وأن له لم يتغير، وتحدثنا على ما أذكر في استنكار سياسة أخبار اليوم بمهاحمة النحاس وأن هذا الموقف الدولي، ولايساعد على مقاومة الشيوعية في المنطقة

فقلت له إن الفساد هو الذى يؤدى إلى نشر الشيوعية، وأننا نيحارب الفساد وانتهت هذه للة أيضا دون ارتباط، ولكنى أذكر هنا أننى شعرت بأهميته عير العادية من الطريقة التى كان كله بها يد السفير، وكان «كافرى» مشهورا بالعجرفة.

وبعد تشكيل وزارة على ماهر بعد حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢، كنت موجودا عند رئيس الوزراء في ذلك الوقت ودخل السكرتير يعلن وصول مستشار الرئيس ايزنهاور، وقد بدأ على ماهر الاهتمام بالمضيف الكبير وطلب منى الانتظار في غرفة السكرتير حتى تنتهى زيارة هذا الشخص فإذا به «كيم روزفلت» ولكنى لم أحضر المقابلة، وعلمت بعد ذلك من رئيس الوزراء أبه كان يتحدث في موضوع استثناف المفاوضات مع إنجلترا، وكان هذا أول اتجاه لأمريكا للندخل في سياسة مصر.

وذهبت بعد ذلك الى إحدى الحفلات ووجدت أن «كيم » موجود فيها فتوجهت إليه بعد أن عرفت من على ماهر أهميته، وتحدثت إليه عن مقابلة رئيس الوزراء . وقد ذكر لى أن أمريكا مهتمة باستئناف الماوضات التى انقطعت بين مصر وبريطانيا وأن لندن مستعدة أن تذهب إلى نصف الطريق وانتهت المقابلة

وكان «كيم» قد حضر إلى مصر في هذه المرة في مهمة قصيرة، لاتزيد على يومين ثم قامت الثورة في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وحضر «كيم» إلى القاهرة أيضا في مهمة للاتصال بقادة التورة ولم أقابله في هذه المرة، ولكنى عرفت بحضوره من بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة

وزاد تردده على القاهرة بعد ذلك، في مهام قصيرة وقد قابلته في أغلب المرات.. والحقيقة أننى كنت أسعى إلى لقائه عندما أعلم بحضوره، وكنت أجتمع به في حضور الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكما نتغدى معا في بيتى وقد توطدت علاقتنا .

وكانت مناقشتنا تدور حول المشاكل الـتى تدور فى الأذهان، وجرى حديث أيضا عن محمد نجيب، ورأينا أنه لايصلح، وكانت هذه المرحلة خلال الفترة سنه ١٩٥٢، ١٩٥٤.

وكان «كيم روزفلت» على اتصال وثيق بالثورة وكان يقوم بنشاط واسع في هذا المحال للرجة أنه كان في ذلك الوقت، الأمريكي صاحب أقوى نفوذ من الأمريكيين في مصر بما فيهم السفير الأمريكي.

ولعل سيادتكم تذكرون أنكم اتصلتم بى تليفوسيا فى أحد الأيام، ورويتم لى المشادة التى وقعت بينكم وبين مستر «بايرود» السفير الأمريكى فى منزل الدكتور أحمد حسيس وكيف أنه نتج عن هذا أزمة بينكم وبين السفير، وكيف استمدت من علاقاتى «بكيرميت روزفلت» الذى تصادف وجوده فى تلك الليلة، وبصرته بأثر هذا الحادث السيئ على أمريكا، واستطعنا أن نرغم «بايرود» على الاعتذار، وكيف أن السفير ذهب صاعرا إلى المشير عامر راجياً متوسلا أن تقلوا

سيادتكم اعتذاره الرسمى وآسفه الشديد، عما حدث وهو أمر لم يحدث له مثيل فى تاريخ أمريكا.

ومع ذلك وستيجة للاتصالات المستمرة مع أصدقائنا الموحوديين في القاهرة، متل «ايكل بيرحر ومايلز كوبلاند» أمكن تحويل بايرود إلى رجل آخر كما تذكرون، وأصبح موقفه من بلادنا طيبا بشهادة سيادتكم، واختلف بايرود مع حكومته بسبب حماسه لسياسة عبد الناصر، وأخرجه مستر دالاس وزير الخارجية من منصبه وأنزله إلى سفارة من الدرجة الثالثة.

وتذكرون سيادتكم كيف أننى استطعت أن أعرف من «ايمكل برجر» أن الرئيس ايزنهاور أرسل مندوبا خاصاً لمقابلتكم هو «حورج آلن» بعد صفقة الأسلحة وأنه سوف يفاجئكم بإنذار من أمريكا

ويومها قلت كلمتك المشهورة، أنه إذا حدث وقدم لكم مندوب أيزنهاور هذا الإنذار نسوف تطردونه من مكتبكم، وقد أبلعت هذا الإنذار إلى ايكل بوجود روزفلت الذى كان موجودا في القاهرة وقتها وأفهمتهم أن متل هدا الإنذار سيجر كارثة عليه.. فما كادوا يسمعون كلمة سيادتكم، حتى اصطر مندوب أيزنهاور أن يؤجل موعده ٢٤ ساعة حتى يرجع إلى حكومته ويبلغها أنكم تنوون طرده من مكتبكم

وعلى الأثر أمرقت إليه حكومته تطلب إليه أن يقابل سيادتكم دون أن يقدم الإنذار

استمرت علاقتى مع "كيرميت روزفلت " على هذا، وعندما كان يحضر فى مأموريات قصيرة وكانت مأمورياته متعددة فى مهمات تتعلق باتصالاته مع رجال الثورة وكنت فى كل مرة يحضر فيها أتقابل معه وذلك إما عن طريق المبادأة فى الاتصال وهو يتصل بى فى بعض الأحوال. وكنا نجتمع أيضا فى منزلى فى وقت الغداء فى حضور الأستاذ/ حسنين هيكل وكان الأستاذ هيكل يشغل وطيفة رئيس تحرير الأخبار وأخبار اليوم فى ذلك الوقت ولاتزال علاقتى به كما تعلمون قائمة بمعنى أنه إذا حضر أتصل به

أقرر هنا أن اتصالاتى مع «كيم روزفلت» لم تحدث إلا فى خلال فترات حضوره فى القاهرة والمرات التى سافرت إلى أمريكا وكنت فى كل مرة أسافر فيها إلى أمريكا أحرص على لقائه وفى بعض المرات لم أقابله لتغيه.

هذا بشأن كيم روزفلت أما بحصوص مستر "ليكلامد" والذي ذكرني المرحوم صلاح سالم أنه يعتقد أنه صابط محابرات أمريكي ـ والذي تشككت من بعض تصرفاته وأسئلته أنه يعمل

بالمخابرات فقد عرفنى عليه السفير الأمريكى «كافرى » خلال إحدى حفلات السفارة وكنت أتناقش معه فى المسائل السياسية وكان هذا الرجل ذا نفوذ على السفير ومصدر قوة لايتفق مع وظيفته فى السفارة وكان على علاقة وثيقة بأعضاء مجلس الثورة بمصر

استمرت مقابلاتي مع ليكلاند وكانت تتم إما في مكتبى بدار أخبار اليوم أو في مكتب الأستاذ حسنين هيكل بأخبار اليوم

وكنا نتناقش فى الموضوعات السياسية ونتناول وجهات النظر فى سياسة بلدنا، وقد استمرت هذه العلاقة حتى انتهاء مهمته فى القاهرة ولا أذكر على وجه التحديد تاريخ مغادرته مصر

وأذكر فى خلال علاقتى هذه مع مستر «ليكلاند» أن تعرفت عن طريق مراسل الأسوشيتدبرس بالقاهرة فى ذلك الوقت سنة ١٩٥٤ بالمستر ايكل وهو مستشار بالسفارة الامريكية. وكانت مناقشاتى معه تدور حول السياسة أيضا وكان يقوى علاقتى بمستر ليكلاند وإن كنا لم مجتمع ثلاثننا إلا فى حفلات كبيرة

وتعرفت أيضا في هذه المترة بمستر «مايليز كوبلاند» ضابط المخارات الأمريكية وكان يعمل بسفارتهم بالقاهرة وعرفي مه «وزرني» مدير مكتب الاستعلامات الأمريكي بالقاهرة في دلك الوقت وكانت علاقتي به جيدة وكان يحصر إلى مكتبى وأحيانا في منزلي

واستمرت علاقتى مع مايلز كل فترة وجوده بالقاهرة وبعد أن انتقل إلى بيروت وعمل مديرا لإحدى الشركات الأمريكية هناك ولازلت أتقابل مع مايلز كوبلاند كما تعلمون سيادتكم فى كل مرة يحضر فيها إلى القاهرة أو أتوجه فيها إلى بيروت . وإن كانت مقابلات بيروت لم تزد على مرتين وكان يطلب منى خدمات وهي أن أتوسط لدى سيادتكم في مسائل تجارية ولم أتحدث إلى سيادتكم بخصوصها وهى بشأن شراء مصر لماكينات عملى حساب المعونة الأمريكية.

وفى بعض الأحيان يكتب إلى طالبا تحديد موعد لمقابلة سيادتكم وكانت محادثاتى مع مايلز كوبلاند تتصف بنفس الأسلوب وهى المناقشات السياسية وهو يطوف المنطقة بعد سفره إلى بيروت.. ولاحظت عند مقابلتى الأخيرة له فى بيروت أنه واسع النشاط والاتصالات وأنه ينتقل بين السعودية ولبنان ومصر وتكلم معى فى موضوع اليمن وذكر أن من مصلحتنا أن ننسحب فورا مسن اليمن ورأيى فى عمل كوبلاند الحالى أنه عملية محابرات منظمة باسم شركة.

وفى سنة ١٩٥٦ قدمنى الأستاذ/ محمد حسنين هيكل إلى مستر «وليم دورات ميلر» الملحق السياسى بالسفارة الأمريكية وهو كما علمنا فيما بعد أحد ضباط المخابرات الأمريكية وكانت فترة اتصالاتي به خلال تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي وما بعدها

ومكث فى مصر فترة طويلة كنت أتقابل معه خلالها باستمرار إما فى مكتبى بالجريدة وفى بعض الأحيان فى منزلى حيث كنا نتناقش كالعادة فى الموضوعات السياسية وفى العلاقات المصرية الأمريكية وسياسة مصر بصفة عامة

وكنت أطلع سيادتكم يوميا عبلى هذه الاتصالات وكنتم سيادتكم تسمونه «ريكا» وقد أصبح ميلر الآن منذ عهد كيندى نائبا لمدير الاستعلامات الأمريكي وهو منصب كبير جدا هناك وأنا لازلت على اتصال به عندما يحضر للقاهرة.

ولم يحدث أن سافرت إلى أمريكا بعد أن عين فى منصبه هذا وتذكرون سيادتكم أنه قبل وقوع عدوان إسرائيل أخبرنى ميلر بالأمر الذى سيصدر للأمريكيين بمغادرة مصر وأبلغت سيادتكم ذلك.

وعندما وقع العدوان كنت أنا ومحمد حسنين هيكل على اتصال يومى بل عدة مرات فى اليوم بمستر «ميلر» ولقد كنا يوميا على اتصال مستمر بسيادتكم وكنا نبلغ أمريكا باستمرار أثناء المعركة وبطريقة سريعة غير الطريقة الدبلوماسية، كما نبلغ وجهة نظر بلادنا عن طريق ميلر كما تعلمون وتذكرون أن فكرة البوليس الدولى ولدت أثناء اجتماعنا في أخبار اليوم بحضور محمد حسنين هيكل..

ثم تفضلتم وأوفد تمونى فى مأمورية أثناء العدوان فى أمريكا لمنشر صور المعدوان وفى واشنطون علمت بأن الولايات المتحدة مترددة فى قبول وجمهة نظرنا بالجلاء بلا قيد ولاشرط وقمت باتصالات وصلت بفضلها إلى حل وهو أن أكتب مشروع تصريح تدلون به سيادتكم من القاهرة ينشر فى أمريكا وعلى أثره تؤيد الولايات المتحدة موقفنا

وأرسلت لسيادتكم المشروع تلعرافيا وحرصت في مشروع التصريح أن يعبر عن رأى سيادتكم وليس فيه درة من التفريط في أي شيء من حقوق الوطن ولكنه في الوقت نفسه يزيل المخاوف التي ترددت في الأوساط الحكومية نتيجة للمناورات البريطانية والفرسية.

واقتضت مهمتى فى أمريكا أن أتقابل مع كبار المسئولين هناك وهم على وجه التحديد شيرمان أوامس مساعد ايزنهاور، وهمفرى وزير المالية ووزير الحرسية والسنانور فولرايت

وهمر شولد ولودج مندوب أمريكا في مجلس الأمن، وحدث عند اجتماعي بشيرمان أوامس مساعد ايزنهاور أن سألني عما إذا كان من نتائح العدوان على مصر انتشار الشيوعية فيها؟.

فأخبرته بأن موقف أمريكا أثناء العدوان كان عاملا خلق نوعا من التوازن في المنطقة إذ أنه لطف من الإندار الروسي الذي لو بقي وحده دون موقف أمريكا لكان بلا جدال عاملا قويا في انتشار الشيوعية في هذا البلد. وقلت أنه يجب أن تعمل أمريكا على الإسراع في الجلاء وبعد ذلك تقدم مساعدات لمصر وأثناء هذه المناقشات اقترح أن أقابل آلن دالاس مدير المخابرات المركزية حيث نتكلم في موضوع أثر العدوان في انتشار الشيوعية وقال أنه سيدبر لي هذا اللقاء

وتقابلت مع كيرميت رورفلت وأخبرته بما حدث فقال أن هدا أمر مستعجل ثم حدث أن اتصل بى «كيم» وقال لى أن «أوامس» دبر موعدا لك مع مدير المخابرات المركزية .. وقابلت مستر «آلن دالاس» في مكتبه لمدة ١٥ دقيقة، وقد شرحت له وجهة نظر بلادنا باختصار، ورغبتنا في الإسراع بجلاء قوات العدوان في أسرع وقت، وأن أي تأخير سيؤدي إلى كارثة.

وقدمت تقريرا بذلك إلى سيادتكم فور عودتى، شرحت فيه كل هذه المقابلات واحدة واحدة، وبص ماجرى فيها وفى سنة ١٩٥٨ التقيت عند الأستاذ محمد حسنين هيكل بمستر «جويدون يونم» وهو يتولى منصب الملحق السياسى بالسفارة الأمريكية، وكنا نتقابل فى أخبار اليوم، ونتقابل فى المنزل إذا كانت معه زوجته، ولكن مقابلات المكتب أكثر بطبيعة الحال وكنت أتناقش فيها مع سابقيه . واستمرت علاقتى معه حتى غادر مصر

وفى سنة ١٩٥٨ أيضا كنت على اتصال « بمستر روبرت انشوش » وكان رئيس القسم السياسى فى السفارة الأمريكية، وكان يتمير على زملائه بأنه كان كثير الأسئلة بطريقة ملفتة، وكنا نتناقش أيضا فى الموضوعات السياسية، والموحدة مع سوريا، ولم يكلفنى بإرسال أى معلومات للرئيس، بل كان يقوم بهذا «يونم» وكان «روبرت اشوش» يقابلنى فى مكتبى وفى بيتى ولم يحدث أن لاحظت أنه يعرف علاقتمى مع يسونم ولم يحدث أن تقابل ثلاثتنا

وفى أثناء ذلك عرفني مراسل جريدة نيويورك تايمز بالقاهرة في فندق كوزمو بوليتان مستر جون سيدل الملحق السياسي للسفارة وأعتقد أنه ضابط مخابرات أمريكسيا، واستمر في القاهرة

لفترة ٤ سنوات وكنت أتقابل معه لمدد متقاربة وكنا نتفق على مواعيد وكانت المقابلات تتم في المكتب أو في المنزل وإن كان أغلبها يتم في المنزل

وكانت مناقشاتنا عن المعومة الأمريكية والشئون السياسية المختلفة وتذكرون سيادتكم أنه هو الذى أبلغما بنبأ الانقلاب الذى سيقوم به زياد الحريرى فى سوريا قبل قيامه بوقت قصير. وهو أيضا الذى كنت أحصل مه عملى برقيات الشفرة التى كنت أقرأها باستمرار لسيادتكم عن الموقف فى المعراق وفى الملاد العربية..

وعرفنى مستر سيدل بضابط المحابرات الأمريكى بروس أوديل الذى حل مكاه فى بيته فى المعادى بعد سفر الأول. وقد سبق أن سرحت الفترة الأخيرة فى علاقتى مع بروس وهى أنه فى الثلاثية سهور الأخيرة دأب على توحيه أسئلة محددة أو طلب أن أرسل لسيادتكم توجيهات الحكومة الأمريكية فى قالب لايظهر أنه مصدره.. لعل سيادتكم تذكرون أننى فى الثلاثة الأشهر الأخيرة لم أبلغكم شيئا.

أما علاقته السابقة بى التى بدأت تنتظم بعد حريق مكتب الاستعلامات الأمريكى فى القاهرة فكانت مقابلات تمتم بيى وبينه فى منزلى وكانت مناقشاتنا عن الشئون السياسية والأمور التى تشغل الأذهان وعلى الأحص أنه كان يتظاهر بأنه يبلغنى أنباء هامة .

وبطبيعة الحال كان لابد في مناقشتي مع هؤلاء جميعا أن أنهى إليهم بعض الأخبار أقلها صحيح وأكثرها غير صحيح كنوع من الاستدراج.

وهذا يتطلب أن أذكر أخبارا غير صحيحة في بعض الأحيان لأرى رد الفعل لمها وأخبارا صحيحة قبل نشرها حتى يمكن أن يطمئنوا إلى ما أقوله لهم.

وفى بعض الاتصالات لم أستطلع رأى سيادتكم فيما ذكرته من أخبار صحيحة وذلك فقط فى محادثتى الأخيرة مع بروس أوديل بسبب انشىغال سيادتكم وقمد سبق أن ذكرت ما قملته لبروس أوديل بالتفصيل فى صدر مذكرتى هذه .

وهناك شخصان كنت أتصل بهما باستمرار أيضا وهما توماس سورنسون الملحق الصحمى بالسفارة الأمريكية من ٢٦ فبراير ١٩٥٧ إلى سنة ١٩٦٠ وريتشارد هلجرسون الملحق الصحمى أيضا من سنة ١٩٦٠ وكنت اقترحت على الذين أجتمع بهم من الأمريكيين أن يتبادل الرئيس ايزنهاور خطابات مع الرئيس جمال عبد الناصر حتى تكون بينهما علاقة مباشرة يستطيع

كل منهما أن يفهم وجهة نظر الآخر، ولكن ايزنهاور لم يوافق على هذا الاقتراح، لأنه إذا كتب لعبد الناصر فيجب أن يكتب لكل رؤساء الدول العربية الأخرى، حتى لايغضوا من هذا الاتصال مع الرئيس جمال عبد الناصر وحده، ولكن سورسون اقتنع بالفكرة فلما عين الرئيس كنيدى شقيق سورنسون مساعدا له، أقنعه بهذه الفكرة وبدأت الخطابات المتبادلة بين الرئيس كنيدى وسيادتكم

وألحص اتصالاتي في المدة الأخيرة مع بروس وهو أن كلاً منا يمارس ضغطا على الآخر، هو يحاول أن يصغط على سيادتكم بواسطتي، وأنا أضغط عليه بأحاديثي معه، إنه إذا قصى على عبد الناصر فستكون نتيجة ذلك انقلابا شيوعيا والفرق بينا أن ضغطه على سيادتكم لم يصل إليكم كما تعلمون وأن ضغطى عليه كان يصل إلى واشنطون باستمرار.

فمن رأيى أن الأمريكيين لايساعدون مصر إلا إذا شعروا أن هناك خطرا من السيوعية عليها، ولا يتوقفون عن الضغط على قدرتنا إلا إذا عرفوا أن بعد عبد الناصر انقلابا شيوعيا مائة في المائة..

ولم يحدث فى أثناء اجتماعى بهؤلاء أن عرفت أسماء العملاء الدين يشتعلون معهم، ولو عرفتهم لسارعت بالتبليغ عنهم، ولم تكن ثقتهم بى تسمح لهم بأن يفشوا لى عن هذه المسائل.

ولم يكلفنى أحد من المستولين المصريين أن اسأل أو أبحث عن أمر هؤلاء العملاء، ولو كنت تلقيت تعليمات أو توجيهات في هذا الشأن لما ترددت في محاولة الحصول عليها، فقد كانت كل اهتماماتي في هذه الاجتماعات من الوجهة السياسية ومن الوجهة الصحفية

أما بخصوص الأوراق التى ضبطت مع «بروس» يوم القبض على يوم ٢١ يوليو ١٩٦٥ والتى أطلعتنى عليها نيابة أمن الدولة العليا، فأقرر بشأنها أننى لا أعلم شيئا عن ورقة الأسئلة، ولا أعلم إن كان «بروس» ينوى أن يسألنى كل هذه الأسئلة من عدمه، ولم يخرجها أمامى فى أثناء الحديث، إلا أنه سألنى عن السؤال الأول وهو ماذا أتوقع أن يكون فى خطاب السيد الرئيس يوم ٢٢ يوليو، ولم أقل له أكثر من كلمة أننى أتوقع أن يتناول الخطباب المسائل الداخلية والدولية، وما قدمه الاتحاد السوفيتى لنا من معونة المقمح الروسى دون أن يطلب شروطا، ولم يكن يكتب في ورقة أمامى وأن كانت عادته فى المرات السابقة أن يخرج ورقة يكتب فيها رؤوس مواضيع فقط، وأننى أستشهد برئيس النيابة الذى تولى عملية المقبض بأن الورقة المضبوطة لم تكن أمامى ولا أمامه وإنما كانت فى جيبه وقد ذكرت هذا فى أقوالى .

وباطلاعی علی ماورد فی ترجمة المتقریر الذی کتبه «بروس» بخطه بأن الذی ورد فیه موضوعات لم تطرح فی الجلسة الأخیرة، وإنما ورد علی لسایی ماجاء فیها فی مقابلات حدثت مند ثلاثة شهور علی الأقل، وهی علی وجه التحدید مایلی . أذکر أننی قبلت علی لسان سیادتکم أنکم منحتم أکتر من اللازم فی فترة قصیرة وأنه لیست هناك میزات جدیدة لکی یمکن منحها، وبحصوص تغییر العملة أذکر أبه سألی منذ أکتر من ثلاثة شهور أن لدیهم معلومات أننا ننوی تعییر العملة وأننی أجست علی لسانکم بالنقی وبحصوص ماقشتی حول سیاسة ج.ع م أنه قال أنه لو اهتم حمال عبد الناصر بشئون بلده الداخلیة فقط وابتعد عن موضوعات التدحل فی الکونعو والعراق والیمن فیان الحکومة الأمریکیة مستعدة أن تساعد مصر مالیا مساعدات صخمة فقلت له علی لسان سیادتکم أنکم مقتعون بأنه لو لا بفوذبا الخارحی لما اهتمت أمریکا بنا ولما أعطتنا دولارا واحدا، ولو أننا بقینا علی حالنا فی الداخل ما أستطعنا أن بحول إلی دولة کبیرة ولا أن نحصل علی بربامح واسع من المعونة وذلك عوقفنا فی الخارج.

وقلت له على لسانكم أنكم تعلمون أن كل مايحدث من حركات صديا من الحليج الفارسي إلى المغرب هو تخطيط وعمل المحابرات الأمريكية ولكن هذا الحديث حرى من حوالي أربعة أو خمسة شهور ولم يكن في المقابلة الأخيرة

## سيادة الرئيس...

أحب أن أثير سؤالا: هل كان المقابل الذي حصلت عليه من اتصالاتي بالمخابرات الأمريكية أو الأمريكيين المسئولين يساوي ماقدمته لهم؟

والجواب على ذلك أنسنى لم أتقاض ثمن هذه الصلة مالا أو مرتبا شهريا أو سنويا إنما جاء المقابل في الصورة الآتية فقط

۱ - أخبار أمدنى بها المسئولون الأمريكيون ورجال المخابرات الأمريكية خلال هذه السنوات العديدة وكنت أقوم بنشرها بأخبار اليوم وباقى صحف الدار وتنفرد بها دون باقى الصحف الأخرى التى تصدر فى القاهرة، أدت إلى زيادة توزيع صحف أخبار اليوم وبالتالى أدت إلى زيادة إبراداتها

ومن هذه الأخبار خبر مفاوضات الهدنة بين الحلفاء والنازيين، وكانت تجرى سرا فى أوربا فى ذلك الحين، وكانت أخبار اليوم أول جريدة فى العالم سبقت بنشر هذا النبأ كذلك خبر عن أول تفصيلات عن اختراع القنبلة الـذرية، كذلك خبر عن موعد ومكان فتح الجبهة الـثانية فى

أوربا، وكذلك خبر عن موعد الهجوم المنتظر الذى سيقوم به هتلر على روسيا وكذلك خبر مفاوضات إيطاليا مالتسليم للحلفاء فى نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك أول خبرعن أن الروس بدأوا يعرفون سر القنبلة الذرية

- ٢ ــ وبهذه الصلة حصلت على امتياز اصدار مجلة المختار، وهو يدر على أخبار اليوم مبلغا
   طائلا سنويا وقد وافقتم سيادتكم على أن نحصل على امتياز إصدار هذه المحلة
- ٣ ــ وبهذه الصلة حصلت على امتياز طبع مجلة الصداقة وهو يدر على أخبار اليوم ملغاً
   كبيرا سويا.
- ٤ ــ وبهذه الصلة حصلت أحسار اليوم وصحفها على إعلانات من شركة أرامكو و T W A
   وبان أمريكان وكانت كل الصحف الأخرى كالأهرام مثلاً تأحذ نفس القدر من الإعلانات
- ـ وبهـذه الصلة حـصلت على ورق من أمريكـا لمصر بحـوالى ٢ مليـون جنيه، وهـو الذى تسلمته الحكومة المصرية ولكنى كصاحب أخبار اليوم استفدت من هذا الورق لأنه وزع على الصحف بنسبة توريعها، وحصلت أخبار الـيوم من الحكومة على نسبة كبيرة من هذا الورق، وكان الورق الذي اشتريناه من الحكومة أرخص من ورق السوق فربحنا بطبيعة الحال.
- ٣ ـ حاولت أن أستفيد من هذه الصلة بشراء مطابع جديدة من أمريكا، وطلبت منهم أن يعاونونى فى أن أحصل على قرض من بنك التسليف والاستيراد الأمريكي لشراء مطبعة وكان المبلغ المطلوب حوالي ١٠٠ ألف جنيه، فلم يوافق البنك لأنه يطلب ضمانات الحكومة المصرية ولأن تقاليد البنك هي عدم تقديم قروض للصحف.
  - ٧ ـــ بهذه الصلة أمكنني أن أوفد أم كلثوم لتعالج في أمريكا بالذرة دون مقابل.
- ٨ ــ وفى الوقت نفسه حصلت لبلادى على معلومات من الأمريكيين هامة وخطيرة عن موعد هجوم إسرائيل سنة ١٩٥٤ وبوهتم سيادتكم بفضل هذه المعرفة فى كسب المعركة، وجمع الأخبارعس الحالة فى سوريا بعد الانفصال، وانقطاع وسائل الاتبصال بالإقليم السورى، وحمع الأخبار عن الحالة بالعراق بعد بزاعنا مع عد الكريم قاسم، وجمع أخبار عن الموقف فى السعودية بعد الأزمة التى وقعت بيننا وبين سعود، وأنا الذى أبلغت سيادتكم بنبا المقامرة التى يقوم بها الملك سعود مع أحمد أبو الفتح وسعيد رمضان.

وبعد أن أبلغتكم هذه المعلومات ومصدرها عرفت من سيادتكم أنكم بوسائلكم الحاصة عرفتم تفاصيل وأسرار هده المؤامرة هذا الإقرار والالتماس المكون من ستين صفحة، والموقع عليه منى محرر بعرفتى، وقد ضمنته تفاصيل اتصالاتى برجال السفارة الأمريكية، التى تمت بعد استئذان السلطات وموافقتها، وليست هناك اتصالات أخرى غير مادونت بإقرارى هذا.

1970/1/0

مصطفى أمين

## محتويات الكتاب

| ٥   | البوم الصور الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| **  | مذا الكتاب مسمد مد م                         |
| ٤١  | لثورة ساء د مسسسس سند عدمسد ساسه سامه دار د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| 00  | المخابرات ، حسن ،، م م م م م م م م م م م م م م م م م م                        |
| 107 | لنكسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| 7-9 | و <b>ائق</b>                                                                  |



General Azatlan of the Alexa : He Livery (QOAL Bullette & Stewarder

## الىثورة المخابرات النكسة

9. 4